

نتاوى عَامَة الشِيغ عِبْدِل للكرابز تحميد لمِنْ

## فصل في بيان توحيد الربوبية

أمّا توحيد الربوبية ، فقد اعترف به المشركون الذين بُعث فيهم رسول الله عَلَيْكُم ، ولم يُدخلهم في الإسلام ، فهم مُقرّون بأن الله هو الخالق الرازق ، المحيي المسميت ، المتصرف في هذا العالم بما تقتضيه حكمته وإرادته ، ومجرد الاعتراف بهذا لا يكون به الإنسان مسلماً قال تعالى : هُقُلْ مَن يَوْزُقُكُم مِن السسَّمَاء والأَرْضِ أَمَّن يَمْلكُ السسَّمْعَ والأَبْصَار وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِن الْمَيِّت وَيُخْرِجُ الْمَيِّت مِن الْحَيِّ وَمَن يُدبِّرُ الأَمْر فَسَيقُولُونَ يُخْرِجُ الْمَيِّت وَيُخْرِجُ الْمَيِّت مِن الْحَيِّ وَمَن يُدبِّرُ الأَمْر فَسَيقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ ﴾ [يونس : ٣١] .

أي : أفلا تُفردونه بالعبادة ، وتتركون عبادة ما سواه . فقوله تعالى : ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض﴾ [يونس : ٣١] ، أي : مَنْ ذا الذي يُنزل من السماء ماء المطر ، فيشق الأرض شقاً بقدرته ، ومشيئته ، فيخرج منها حبًّا وعنباً وقضباً وزيتوناً ، ونخلاً وحدائق غُلباً ، وفاكهة وأبًّا، أإله مع الله ؟ فسيقولون الله .

وقوله: ﴿أَمَن يَملك السمع والأبصار﴾ [الملك: ٣٣] ، أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة الباصرة ، ولو شاء لذهب بها ، ولسلبكم إيّاها، كقوله تعالى: ﴿قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلاً ما تشكرون ﴾.

وقال: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٤٦] .

وقوله: ﴿وَمَسن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنِ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِسنَ

الْحَيِّ ﴾ [يونس: ٣١] ، بقدرته العظيمة ومنَّته العميمة .

وتوحيد الربوبية ، قد فُطرت على قُبوله ، والاعتراف به قلوب بني آدم ، فلم يُنكره إلا شُذاذ قليلون ، من بني آدم ، ففرعون القائل: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: ٢٤] ، والقائل: ﴿مَا عَلَمْتُ لَكُم مِنْ إِلَه غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨]، معترف في نفس الأمر بوجود الخالق المُوجد لهذا العالم ، كما حكى الله عنه، في قوله: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُما وَعُلُوًا ﴾ [النمل: ١٤] ، وفيما حكى الله عن نبيه موسى عليه السلام في قوله لفرعون: ﴿لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَوُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرِ ﴾ [الإسراء: ١٠٢].

## فصل في توحيد الألوهية

وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ، فلا يُعبد إلا الله وحده ، ولا يُدعى إلا هو ، دون غيره من الملائكة والنبيين والأولياء والصالحين وغيرهم . ولا يُلتجأ لكشف الضر إلا إليه ، ولا يُحكب الخير إليه إليه ، ولا يُنذر إلا له ، ولا يُذبح إلا له ، ولا يُتوكل إلا عليه ، ولا يُخاف إلا منه سبحانه ، ولا يُستعان ولا يُستغاث إلا به وحده . إلى غير ذلك من أنواع العبادة كالرغبة والرهبة والإنابة إلى الله ، والخشوع له ، فصرف شيء منها إلي غير الله شرك مناف للتوحيد الذي أرسل لأجله الرسل ، فجميع الرسل أرسلوا لتحقيق هذا النوع من التوحيد .

قال تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مَنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩] .

فهذه دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك إلى عبادة الله وحده سبحانه وقال هود لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٦٥] .

وقال صالح لقومه: ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَّه عَيْرُهُ ﴾ [هود: ٦١].

وقال شعيب لقومه: ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَّه غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٨٥]

وقال إبراهيم عليه السلام لقومه : ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت : ١٦] .

وقال تعالى مخاطباً لنبينا محمد ﷺ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ

## إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الانبياء : ٢٥] .

وأول ما أُمر به نبينا محمد ﷺ سيد المرسلين وخاتم النبيين توحيد الله بعبادته وحده ، كما قال عز بعبادته وحده ، كما قال عز وجل : ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ ( ) قُمْ فَأَندْر ( ) وَرَبَّكَ فَكَبِّر ﴾ [المدثر : ١ - ٣]، ومعنى قوله : ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّر ﴾ أي عظم ربك بالتوحيد ، وإخلاص العبادة له وحده ، لا شريك له ، وهذا قبل الأمر بالصلاة، والزكاة ، والصوم ، والحج وغيرها من شعائر الإسلام .

ومعنى ﴿قُمْ فَأَندُرْ ﴾ [المدثر: ٢] أي أنذر عن الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له ، وهذا قبل الإنذار عن الزنا والسرقة والربا ، وظلم الناس وغير ذلك من الذنوب الكبار .

وهذا النوع من التوحيد هو أعظم أصول الدين وأفرضها ، فلأجله خلق الله الخلق ، كما قال : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ الداريات : ﴿وَلَقَدْ : ٢٥] ، ولأجله أُرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال تعالى : ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ [النحل : ٣٦] .

ومعنى ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ ﴿ وحِّدُوا الله ، وأفردوه بالتَّاله له تعالى ، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة من الدعاء ، والخوف ، والرجاء ، والتوكل ، والرغبة ، والرهبة ، والخشوع ، والخشية ، والاستعانة ، والاستغاثة ، والذبح ، والنذر ، إلى غير ذلك من أنواع العبادة . وصرف شيء من هذا إلى غير الله شرك بالله ، ومناف لكلمة التوحيد : لا إله إلا الله ، التي أرسل لأجلها جميع الرسل ، فإنها كلمة عظيمة ، قامت بها الأرض والسموات ، وخُلقت لأجلها جميع المخلوقات ، وبها أرسل الله تعالى رسُله ، وأنزل كُتُبه ،

وشرع شرائعه ، ولأجلها نصبت الموازين، ووُضعت الدَّواوين ، وقام سوق الجنة والنار ، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفُجَّار، فهي مَنشأ الخلق والأمر ، والثَّواب والعقاب وهي الحق الذي خُلقت له الخليقة ، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب ، وعليها أسست الملَّة ، ولأجلها جُرِّدت السيوف للجهاد ، وهي حقُّ الله على جميع العباد ، فهي كلمة الإسلام ، ومفتاح دار السلام ، وعنها يُسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدما العبد بين يدي الله حتى يُسأل عن مسأتين : ماذا كنتم تعبدون ، وماذا أجبتم المرسلين ، فجواب الأولى : بتحقيق لا إله إلا الله ، معرفة وإقراراً وعملاً ، وجواب الثانية : بتحقيق، أن محمداً رسول الله معرفة وإقراراً وانقياداً وطاعةً .

ومعنى الإله: هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع ، فإذا فَسَّر المُفَسِّر الإله بمعنى القادر على الاختراع ، واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله ، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد \_ كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وغيرهم ، لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث به رسوله المَوَّين بأنَّ الله وحده خالق كل شيء ، وكانوا مع هذا مشركين .

قال تعالى : ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [العنكبوت : ٦١] ، ومع ذلك كانوا يعبدون ، ويدعون غيره ، ويطلبون المدد من دون الله ، وإذا قيل لهم لم تعبدون، وتدعون غير الله وأنتم تُقرون بأن الله هو الخالق لكل شيء يُجيبون : ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ [الزمر : ٣] .

ومن أنواع الشرك الذي وقع فيه الكثير طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم ، والتوجه إليهم ، وهذا أصل شرك العالم ، فإن الميت قد انقطع عمله ، وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ، فضلاً عمَّن استغاث به، أو سأله أن يشفع له عند الله ، وهذا من جهله بالشَّافع والمَشفوع» .

ولكن يا حسرة على العباد يعملون على قبور المشايخ ومشاهدهم ما كان يعمله المشركون على مشاهد أوثانهم .

قال العلامة ابن قيم الجوزية \_ رحمه الله \_ :

«هذه المشاهد المشهودة اليوم قد اتخذها الغُلاة أعياداً للصلاة إليها والطواف بها ، وتقبيلها ، واستلامها ، وتعفير الخدود على ترابها ، وعبادة أصحابها ، والاستغاثة بهم ، وسؤالهم النصر ، والرزق ، والعافية وقضاء الديون ، وتفريج الحربات ، وإغاثة اللهفات ، وغير ذلك من أنواع الطلّبات ، التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم ، ومن لم يُصدّق ذلك ، فليحضر مشهداً من مشاهدهم المعروفة ، حتى يرى الغلاة ، وقد نزلوا عن الأكوار والدواب \_ إذا رأوها من مكان بعيد \_ فوضعوا لها الجباه ، وقبلوا الأرض ، وكشفوا الرُّؤوس ، وارتفعت أصواتهم بالضجيج الجباه ، وقبلوا الأرض ، وكشفوا الرُّؤوس ، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج ، فاستغاثوا بمن لا يُبدي ولا يُعيد ، ونادوا ، ولكن من مكان بعيد ، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر كأجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر ركعاً سُجداً ، يبتغون فضلاً من الميت ، ورضواناً ، وقد ملؤوا أكفهم خيبة وخسراناً ،

فلغير الله بيل للشيطان ما يُراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويُسأل من تفريج الكربات، وإغناء ذوي الفاقات، ومعافاة أولي العاهات والبَليَّات، ثم انشنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيهاً له بالبيت الحرام. الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين، ثم أخذوا في التقبيل والاستلام، أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام!! ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن، إذ لم يكن لهم عند الله من خكرق، وقربانهم لغير الله رب العالمين.

قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي \_ رحمه الله تعالى \_ : "لَمّا صعبت التكاليف على الجُهّال والطغام ، عَدَلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم ، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم قال : وهم عندي كفار ، مثل تعظيم القبور ، والتزامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران ، وتقبيلها ، وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج، وكتب الرقاع فيها ، يا مولاي افعل بي كذا وكذا ، وأخذ تُربتها تبرّكاً . وإفاضة الطيب على القبور ، وشد الرّحال إليها ، وإلقاء الخرق على الشّجر اقتداء بمن عبد اللات والعرى والويل عندهم لمن لم يُقبّل مشهد الكف ولم يتمسح بآجرة مسجد الملموسة يوم الأربعاء ، ولم يقل الحمالون على جنازته الصدّيق أبو بكر ، أو محمد وعلي ، أو لم يعقد على قبر أبيه أزجاً بالجص والآجر ، ولم يخرق ثيابه إلى الذيل ، ولم يأق ماء الورد على القبر».

قال العلامة ابن القيم \_ رحمه الله \_ : "وَمَن جَمَع بين سنَّة رسول الله

غَيْفٍ في القبور ، وما أمر به ونهى عه ، وما كان عليه أصحابه، وما عليه أكثر الناس اليوم ، رأى أحدهما مُضاداً للآخر ، مناقضاً له بحيث لا يجتمعان أبداً ، فنهى رسول الله عنه عن الصلاة إلى القبور ، وهؤلاء يُصلُّون عندها وإليها . ونهى عن اتخاذا مساجد . وهؤلاء يَبنون عليها المساجد ، ويُسمونها مشاهد ، مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السروج عليها ، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل ، ونهى عن أن تُتَخذ عيداً ، وهؤلاء يتَخذونها أعياداً ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر ، وأمر بتسويتها لما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي في : «ألا أبعثُك على ما بَعثَني عليه رسول الله عَلَي «أن لا تَدَع صورة إلا طمستها ولا قَبْراً مُشرَقاً إلا سَويته» (١) عبيد بأرض الرُّوم برودس ، فتوفى صاحب لنا ، فأمر فُضالة بقبره فَسُوي ، ثم قال : سمعت رسول الله عَلَيْ يَأمر بتسويتها» (١)

وهؤلاء يُبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها عن الأرض كالبيت ، ويَعقدون عليها القباب ، ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه \_ لما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه : قال : نَهَى رسول الله عَنْ تَجصيص القبر ، وأن يُقعد عليه ، وأن يُبنى عليه (٣) ، ونهى عن الكتابة عليها \_ لما روى أبو داود في سننه : أنَّ رسول الله نهى عن تَجْصيص القبور ، وأن يُكتبَ عليها . قال التَّرمذي : حَدِيثُ حَسَنُ صَحيح . (٤)

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم حدیث رقم ۹٦۹

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم حدیث رقم ۹۶۸

<sup>(</sup>٣)رواه مسلم حديث رقم ٩٧٠ .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٣٢٥) والترمذي (١٠٥٢) وصححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز ، ص ٢٠٤ .

وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ، ويكتبون عليها القُرآن وغيره ، ونهى عن أن يُزاد عليها غير تُرابها ، كما روى أبو داود عن جابر \_ أيضاً \_: (أن رسول الله ﷺ نهى أن يجَصَّص القبر ، أو يُكتب عليه أو يُزاد عليه)(١). وهؤلاء يَزيدون عليه الآجر والجص والأحجار .

وقال إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون الآجر على قبورهم ...» والمقصود أن هؤلاء المُعَظِّمين للقبور المتَّخنينها أعياداً الموقدين عليها السُّرج، الذين يبنون عليها المساجد والقباب المناقضون لما أمر به رسول الله عليها . مُحادون لما جاء به ، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد، وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر ، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه .

قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السُّرج عليها لم يُلْعن من فعله ، ولأن فيه تضييعاً للمال في غير فائدة ، وإفراطاً في تعظيم القبور المبدا أشبه بتعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر ، ولأن النبي عَلَيْهُ قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يُحذِّر ما صنَعوا» متفق عليه (٢).

ولأنَّ تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها، والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها» انتهى (٣).

قال العلامة المباركفوري الهندي في كتابه : تُحفة الأحوذي يشرح جامع الترمذي : على قول على لأبي الهياج الأسدي : أبعَثُك على ما بعثني

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٣٢٦) وصححه الألباني لطرقه في أحكام الجنائز ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٣٥) ومسلم (٥٣١) .

<sup>(</sup>٣) راجع فتح المجيد شرح كتتاب التوحيد ، ص ٧٠١ ـ ٧٠٣ .

النبي عَلَيْ : «أن لا تدع قبراً مُشرقاً إلا سويّته ، ولا تمثالا إلا طَمَسْتَه» ما نصه : «ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أوّلياً ، القبب والمشاهد المعمورة على القبور ، وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد ، وقد لعن النبي عَلَيْ فاعل ذلك ، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام منها : اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام ، بل ظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر ، فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم ، ، وشدُّوا إليه الرحال ، وتمسّحوا بها ، واستغاثوا .

وبالجملة أنهم لم يَدَعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام ، إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه راجعون . ومع هذا المنكر الشّنيع والكفر الفظيع لا نجد من يَغضب لله ، ويغار حمية للدين الحنيف ، لا عالماً ولا متعلماً ، ولا أميراً ولا وزيراً ، ولا ملكاً ، وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيراً من هؤلاء القبورين ، أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حَلَف بالله فاجراً ، فإذا قيل له بعد ذلك : احلف بشيخك ومعتقدك الولي النه للاني ، تلعثم ، وتلكّاً وأبي واعترف بالحق ، وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : إنّه تعالى ثاني اثنين ، أو ثالث ثلاثة ، فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أي رزء ثاني الإسلام أشد من الكفر ، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله ، وأي مصيبة يُصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة ، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجباً ؟

لق ل حيًا لو نادَيْت حيًا

ولكن لاحي المن تُنادي

#### ولو ناراً نفخت بها أضاءت

## ولكن أنت تَنْفُخُ فسي رَمَاد

قال العلامة ابن القيم \_ رحمه الله \_ في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف \_ : «فيه أنّه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداً ، وكذا حكم المشاهد التي بُنيت على القبور ، والتي اتّخذت أوثاناً تُعبد من دون الله ، والأحجار التي تُقصد للتّبرك والنّذر ، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها ، وكثير منها بمنزلة اللات والعُزّى، ومناة ، أو أعظم شركا على إزالتها ، وكثير منها بمنزلة اللات والعُزّى، ومناة ، أو أعظم شركا القُذة بالقذة ، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكراً ، والمنكر معروفاً ، والسنة بدعة ، والبدعة وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، وطمست الأعلام ، واشتدت غربة الإسلام ، وقلَّ العلماء ، وغلب السُّهاء ، وتفاقم الأمر ، واشتد الناس ، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية والبحر عليها ، وهو خير الوارثين» أ . ه ملخصاً .

وماذا يُفيد الملتجئون إلى أصحاب القُبور ، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا ، بل هم محتاجون إلى رحمة الله وإلى من يَدْعو لهم من الأحياء بالرحمة والمغفرة لهم .

فهذا سيد الخلق وأشرف المرسلين وأكرم البرية يقول لأعز الناس عنده بنته فاطمة ، والتي هي بضعة منه ، وعمه عباس بن عبد المطلب، وعمته صفية بنت عبد المُطَّلب ، ولعشيرته الأقربين : «يا مَعْشر قريش ـ أو كلمة

نحوها \_ اشتروا أنفسكم (أي بالإيمان بالله والعلم الصالح) لا أُغني عنكم من الله شيئاً ، يا عبّاس بن عبد المُطّلب لا أغني عنْك من الله شيئاً ، يا صفيّة عَمّة رسول الله ﷺ لا أغني عنْك من الله شيئاً ، ويا فاطمة بنت محمد سكيني من مالي ما شئت لا أغني عنْك من الله شيئاً »

فإذا كان سيد المرسلين صرّح بأنّه لا يغني شيئاً عن سيدة نساء العاملين ثمّ انظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم فتبيّن له التوحيد وغربة الدين . وفي الحديث : زاد على من تعلق بالأنبياء والصّالحين ، ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يَدُفعوا عنه .

كما أن فيه: دلالة صريحة على أنه لايجوز أن يُسأل العبد إلابما يقدر عليه من أمور الدُّنيا ، وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجّاة من النّار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ، فلا يجوز أن يُطلب إلا منه تعالى . فأنّ ما عند الله لايُنال إلا بتجريد التّوحيد والإخلاص له بما شرعه لعباده أن يتقربوا به إليه ، فإذا كان لا ينفع بنته ولاعمه ، ولاعمته ، ولا قرابته ، إلا ذلك فغيرهم أوْلى وأحرى وفي قصة عمه أبي طالب مُعتبر .

فانظر إلى الواقع الآن من كثير من النّاس من الالتجاء إلى الأموات والتّوجه إليهم بالرغبات والرّهبات ، وهم عاجزون لايملكون لأنفسهم ضراً، ولا نفعاً ، فضلاً عن غيرهم ، يتبيّن لك أنّهم ليسوا على شيء ﴿إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشّياطينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ ﴾ ولاعراف ٣٠] أظهرهم الشّيطان الشّرك في قالب محبة الصالحين ، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشّرك في الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد .

ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقهم في الدّين ، ومتابعتهم

في طاعة ربّ العالمين ، لا باتخاذهم أنداداً من دون الله يُحبُّونهم كحب الله إشراكاً بالله ، وعبادة لغير الله ، وعداوة لله ولرسوله ، والصالحين من عباده كما قال تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لَلّنَاسِ اتّخذُونِي وَأُمّي إِلَهَيْنِ من دُونِ اللّه قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنستُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتُهُ تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَمُ الْعُيُوبِ (١١٦) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاً مَا أَمَرتني بِهِ أَن اعْبُدُوا اللّهَ رَبّي وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ اللّهَ رَبّي وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ [المائدة ١١٦ - ١١٧] .

ونحن مع هذا لا ننكر شفاعة رسوله على والأنبياء والصالحين، فقد صح أن الأنبياء يشفعون ، والأولياء يشفعون ، والافراط يشفعون ، لكن لا نطلب الشفاعة منهم ولكن نطلبها من الله ، فلا يشفع أحد إلا بإذن الله له ، كما قال تعالى : ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عَندَهُ إِلاَّ بإِذْنهِ ﴿ [البقرة : ٢٥٥] ، وهو سبحانه تعالى لا يأذن إلا لمن رضى الله قوله وعمله ، كما في قوله تعالى : ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لَمَنِ ارْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء : ٢٨] فنقول : اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك اللهم شفعه فينا ، وأمثال هذا .

والأحياء يشفعون للميت إذا قاموا يُصلون عليه بدعائهم له ، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وغيره ، أن رسول الله عَلَيْ قال : «ما من مسلم يموت فيقومون على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شَفَّعهم فيه»(١) ، وكما في دعاء المصلين على الطفل المتوفى ، فإنهم يقولون في دعائهم : «اللهم اجعل لوالديه فرطاً وأجراً وشفيعاً مجاباً» فيسألون الله أن يقبل شفاعة هذا الفرط لوالديه ، لا أنهم يطلبون الشفاعة من الفرط نفسه ، لأن الشفاعة ملك لله ، قال تعالى : ﴿قُل لِلّهِ الشّفَاعَةُ مِعِيّاً لّهُ مُلك السّمَوات وَالأَرْضِ الزمر : ٤٤] .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ، حدیث رقم (۹٤۸) .

# فصل في توحيد الأسماء والصفات

هو: اعتقاد انفراد الله بالكمال المُطلق من جميع الوجوه بنُعوت العظمة والجلال ، وذلك بـإثبات ما أثبته لنفسه ، أو أثبته له رسوله والحلال ، وذلك بـإثبات ما أثبته لنفسه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ، بل الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ، بل نعتقد أن الله ليس كـمثله شيء ، وهو السميع البصير ، فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه ولا نحرف الكلم عن مواضعه ، ولا نلحد في أسماء الله وآياته .

فمن صفات الله التي وصف بها نفسه الاستواء:

فقال عزَّ من قائل في سورة الأعراف : ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي ستَّة أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشُ ﴿ [الأعراف: ٤٥] .

وقال في سورة يونس : ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [يونس : ٣] .

وقال في سورة الرعد : ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الرعد : ٢] .

وقال في سورة طه: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوكَ ﴾ [طه: ٥] .

وقال في سورة الفرقان: ﴿ ثُمَّ اسْتُوكَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ ﴾ [الفرقان: ٥٩].

وقال في سورة السجدة : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [السجدة : ٤] .

وقال في سورة الحديد : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشَ﴾ [الحديد : ٤] .

فهذه سبعة مواضع أخبر فيها سبحانه أنه على العرش . وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عن يقول : «إن الله عز وجل كتب كتاباً قبل أن يَخلق الخلق : إنَّ رَحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش»(١) .

وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَى ﴾ كيف استوى ، فأطرق مالك وعَلَتْه الرحضاء ـ يعني العرق ـ وانتظر القوم ما يجيء من فيه فرفع رأسه إليه وقال: (الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ، وأحسبك رجل سوء) وأمر به فأخرج (٢).

وهذا الجواب من مالك \_ رحمه الله \_ في الاستواء كاف شاف في جميع الصفات مثل النزول، والمجيء، واليد، والوجه، وغيرها، في النزول: النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.

وهكذا يُقال في سائر الصفات الواردة في الكتاب والسنّة . ولا يجوز تأويل الاستواء على العرش بالاستيلاء ، لأنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه ، إذ هو مستوي على العرش ، وعلى الخلق ، ليس للعرش مزية .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، حديث رقم ٧٥٥٤، ومسلم ٢٧٥١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن قدامة في العلو (١٠٤)

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٦٦٤) .

قال الإمام أبو بكر بن خزيمة \_ رحمه الله \_ : (من لم يُقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سموات ، بائن من خلقه ، فهو كافر، يُستاب ، فإن تاب ، إلا ضربت عنقه ، وأُلقي على مَزْبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة)(١) .

كما أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته ، بائنٌ من خلقه ، قال الله تعالى : ﴿إِلَيْه يَصْعَدُ الْكَلَمُ الطَّيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ [ناطر : ١٠] . ﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عَيْسَىٰ إِنّي مُتَوفِّيكَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ [ناطر : ١٠] . ﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عَيْسَىٰ إِنّي مُتَوفِّيكَ وَرَافَعُكَ إِلَيْهُ وَالسَاء : ١٥٨] . ﴿بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهُ وَالنساء : ١٥٨] . ﴿بَل رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهُ وَالنساء : ١٥٨] . ﴿بَلُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴾ [اللك : ١٦].

وفي حديث أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ : أن النبي ﷺ قال : «ألا تَأْمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء»(٢) .

وفي حديث معاوية بن الحكم السُّلمي \_ رضي الله عنه \_ : أن النبي وفي حديث معاوية بن الحكم السُّلمي \_ رضي الله عنه \_ : أن النبي قالت في السماء ، قال : «مَن أنا ؟» قالت : أنْتَ رسول الله ، قال : «اعْتقها فإنها مُؤمنة» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (٣).

ومُنْكر أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مُخالف لكتاب الله ، ومنكر لسنة رسول الله ﷺ .

قال مالك بن أنس: «الله في السماء وعِلمه في كل مكان ، لا يخلو من علمه مكان».

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ، ص ٣١ ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٣٥١) ، ومسلم (١٠٦٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، حديث رقم ٥٣٧ .

وقال عبد الله بن المبارك: (نعرف ربنا فوق سبع سموات بائناً من خُلْقه، ، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا وأشار إلى الأرض)(١) ، بل نعتقد أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مُستو على عرشه ، وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ، فيجب الإيمان والتسليم لذلك ، وترك الاعتراض عليه ، وإمراره من غير تكييف ولاتمثيل ولاتأويل ، ولا نفي لحقيقة النُّزول .

فروى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال : «ينزل ربّنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الله نيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول : من يدْعُوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له ، حتى يطلع الفجر»(٢) .

وفي لفظ: «ينزل الله عز وجل» ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ، ولا نزول ملك ، لما روى مسلم ـ بإسناده ـ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عني قال: «ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول ، فيقول: أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يضيء الفجر»(٣).

وروى رفاعة بن عروبة الجهني أن رسول الله ﷺ قال : «إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عد وجل إلى سماء الدنيا، فيقول : لا أسأل عن عبادي أحداً غيري ، من ذا الذي يستغفرني أغفر له ، من ذا الذي

<sup>(</sup>١) عزاه ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية ، ص ١٣٤، والبيهقي وقال : "بأصح إسناد" .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ، حديث رقم ١١٤٥ ، ومسلم ، حديث رقم ٧٥٨ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، حديث رقم ٧٥٨ .

يدعوني أستجيب له ، من ذا الذي يسألني أعطيه ، حتى ينفجر الصبح» رواه الإمام أحمد (١) .

وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ، ويدحضان حجة كل مبطل.

وروى حديث النزول علي بن أبي طالب ، وعبد الله ابن مسعود ، وجبير بن مطعم ، وجابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري ، وعمرو بن عبدسة ، وأبو الدرداء ، وعثمان بن أبي العاص، ومعاذ بن جبل ، وأم سلمة زوج النبي عَلَيْكُ وخلقٌ سواهم رضي الله عنهم ونحن مؤمنون بذلك مصدقون من غير أن نصف له كيفية أو نُشبّهه بنزول المخلوقين .

اليدان: ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسول الله وَيَظْلِيُّ اليدان ، قال الله عز وجل : ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤]، وقال عز وجل : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لَمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ ﴾ [ص: ٧٥] .

فلا نقول يد كيد ، ولا نُكينف ولا نُشبّه ، ولا نتأول اليدين على القُدرتين ، كما يقول أهل التأويل ، بل نؤمن بذلك ، ونثبت الصفة من غير تكييف ، ولا تشبيه ، ولا يصح حمل اليدين على القدرتين . فإن قدرة الله عز وجل واحدة ، ولا على النعمتين ، فإن نعم الله عز وجل لا تُحصى . كما قال عز وجل: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نَعْمَةُ اللّه لا تُحْصُوها ﴾ [النحل: ١٨].

الوجه: ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحَّت بها الأخبار: الوجه. قال الله عز وجل: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ اللهِ عَز وجل: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ اللهِ عَن وَجْل اللهِ عَن وَجْلُ شَيْءٍ هَالكُ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨].

وفي حديث أبي موسى قال: قام فينا رسول الله عليه الله على الله عليه الله على اله

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند ، جـ ٤ ، ص ١٦ .

w .

"إن الله لا ينام ولا ينبعي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ، وعمل النهار قبل عمل الليل . حجابه النور ، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره"(١) ، ثم قرأ : ﴿أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [النمل : ٨] .

فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب ، وخبر الصادق الأمين ، فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات .

ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى يُرى في الآخرة ـ كما جاء في كتابه ـ وصح ّبه النقل عن رسوله ﷺ قال الله عز وجل : ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذَ نَاضِرَةٌ لَا صَرَةٌ اللهِ عَنْ رَسُولُه ﷺ [القيامة : ٢٢ ـ ٢٣] .

وروى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ، قال : كنا جلوساً ليلة مع رسول الله عَلَيْهُ ، فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة ، فقال : «إنكم سترون ربكم عز وجل ، كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته» \_ الحديث(٢) .

قال مالك بن أنس رضي الله عنه : (الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة) .

وفي معتقد أهل السنة والجماعة إنَّ الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام إذا شاء متى شاء ، قال الله عز وجل : ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤] .

قال أبو العباس بن سريج : : «إن جميع الآي الواردة عن الله في ذاته

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم حدیث رقم ۱۷۹ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ، حديث رقم ٥٧٣ ، ومسلم ، حديث رقم ٦٣٣ .

وصفاته ، والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله ﷺ في صفاته التي صححها أهل النقل يجب على المرء المسلم الإيمان بكل واحد منه . كما ورد ، وتسليم أمره إلى الله ، كما أمر ، وذلك مثل قوله سبحانه : ﴿هَلْ يَنطُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُل مِّنَ الْغَمَامِ ﴿ [البقرة : ٢١٠] وقوله : ﴿وَاللَّهُ فِي ظُلُل مِّنَ الْغَمَامِ ﴿ [البقرة : ٢١٠] وقوله : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴾ [الفجر : ٢٢] ، وقوله : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه : ٥] ﴿وَاللَّمْوَاتُ مُطُويًاتُ بيَمينه ﴾ [المزر : ٢٧] .

ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية، والنفس، واليدين، والسمع، والبَصر، والكلام، والعين، والنظر، والإرادة، والرضاء، والخضب، والمحبة، والكراهة، والقرب والبعد ، والسَّخط، والاستجابة، وصعود الكلام الطيب إليه ، وعُروج الملائكة والروح إليه ، ونزول القـرآن منه ، وندائه الأنبياء، وقوله للملائكة ، وقبضه وبسطه، وعلمه ، ووحدانيته ، وقدرته ، ومشيئته ، وصمدانيته ، وفردانيته ، وأوليته ، وآخريته ، وظاهريته ، وباطنيـته ، وحيـاته ، وبقائه ، وأزليتـه ، ونوره ، وتجلُّيه ، والوجه ، وخلق آدم بيده ، ونحو قوله : ﴿أَأَمْنَتُم مَّن فِي السَّمَاءِ ﴾ [الملك : ١٦] وسماعه من غيره ، وسماع غيره منه ، وغير ذلك من صفاته المذكورة في كتابه المُنزَّل ، وجميع ما لفظ به المصطفى من صفاته كغرس جنة الفردوس بيده ، وشجرة طوبي بيده ، وخط التوراة بيده ، والضحك والتعجب ، ووضعه القدم ، وذكر الأصابع، والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا ، وغيرته ، وفرحه بتوبة العبد ، وأنه ليس بأعور ، وإن كلتا يديه يمين ، «وحمديث القبضتين» ، وله كل يوم كذا وكذا نظره في اللوح المحفوظ ، وأنه «يـوم القيامة يحثُّو ثلاث حَثيات من حثياته ، فـيدخلهم الجنة» وحديث «القبضة التي يخرج بها من النار قوماً لم يعملوا خيراً قط»

وإثبات الكلام بالحرف والصوت ، وكلامه للملائكة ولأدم ، ولموسى ، ومحمد والشهداء وللمؤمنين عند الحساب ، وفي الجنة ، ونزول القرآن إلى سماء الدنيا ، وكون القرآن في المصاحف ، وما أذن الله بشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن ، وصعود الأقوال والأعمال والأرواح إليه ، وغير هذا مما صح عنه على من الأخبار الواردة في صفات الله سبحانه ما بلغنا ، وما لم يبلغنا مما صح عنه ، اعتقادنا فيه أن نقبلها ولا نَرُدها ، ولا نتأولها بتأويل المخالفين ، ولا نحملها على تشبيه المشبهين ، ولا نزيد عليها ، ولا ننقص منها ، ولا نكيفها ، ولا نشير إليها بخواطر القلوب ، بل نطلق ما أطلقه الله ، ونفسر ما فسره النبي على وأصحابه والتابعون ، والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة ونُجْمع على ما أجمعوا عليه ونمسك عما أمسكوا عنه ، ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهرها ، مع اعتقاد معناها وما دلت عليه ، لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية ، والجهمية والملحدة ، والمُجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة ، بل نقبلها بلا تأويل ، ونؤمن بها بلا تأبيل ، ونقول الإيمان بها واجب على وجه يليق بجلاله .

قال نعيم بن حماد شيخ البخاري \_ رحمه الله \_ : مَنْ شَبَّ الله بخلقه فقد كفر ، ومَن جحد ما وصف الله به نفسه ، فقد كفر ، وليس ما وصف الله نفسه تشبيها (١) .

وقد قال الله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمَثْلَهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى : الشورى : ﴿ وَهُو َ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَهُو َ اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ بَهَ ، وَقُوله : ﴿ وَهُو َ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ ﴾ رد على المُعَطِّلة .

فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الذهبي في العلو بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني في مختصره للعلو ، ص ١٨٤ .

فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين ، فمن قال : لا أعقل علماً ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهودة ، قيل له : فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس ذات المخلوقين ، ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته ، وتُلائم حقيقته ، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ﴿لَيْسَ كَمِثْلُهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١]، إلا ما يناسب المخلوقين . فقد ضل في عقله ودينه .

وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا، أو كيف يراه ونحو ذلك. فقل له: كيف هو في نفسه، فإذا قال: لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري غير معقول للبشر، فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغى.

ومن أول نصوص الصفات أو قال إنها ألفاظ لا يعقل معناها ، ولا يدري ما أراد الله ورسوله منها ، ولكن نقرأها ألفاظاً لا معاني لها، فقد أخطأ بيّناً ، بل هي آيات بينات دالَّة على أشرف المعاني وأجَلِّها .

وبالجملة: إن مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات ما أثبته الرب لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به محمد عَلَيْ كالاستواء، والمحبة، والعضب، والرضا، والسمع، والبصر، والرحمة، والعلم، والكلام، واليدين، والوجه، والنداء، وإن هذا القرآن المحفوظ في صدورنا المتلو بالسنتنا المسموع بأذاننا هو كلامه حقيقة كما قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بِيّنَاتٌ فِي صدورِ اللّذين أُوتُوا الْعلْمَ ﴿ [العنكبوت: ٤٩]، وقوله: ﴿إِنَّ الّذين يَتْلُونَ كَتَابَ اللّهُ وأَقَامُوا الْعلْمَ ﴾ [العنكبوت: ٤٩]، وقوله: ﴿وإِنَّ الّذين يَتْلُونَ كَتَابَ اللّهُ وأَقَامُوا الْعلْمَ ﴾ [العنكبوت: ٢٩]، وقوله: ﴿وإِنْ أَحَدٌ مِن

الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ الله ﴾ [التوبة: ٦] ، إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب وصح عن رسول الله ﷺ من إثبات الصفات له جل وعلا ، إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل مع اعتقاد معناها وما دلت عليه على حد قوله تعالى : ﴿لَيْسَ كَمَثْلُه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيدُ ﴾ عليه على حد قوله تعالى : ﴿لَيْسَ كَمَثْلُه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيدُ ﴾ [الشورى : ١١] ، وقوله تعالى : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١ اللَّهُ الصَّمَدُ آ لَمُ لُمُ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص : ١ \_ ٤] .

وهذا هو حقيقة مذهب سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة العلماء المحققين .

والله سبحانه وتعالى أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .

رسالة

الدعوة إلى الله وجوبها وفضلها وأخلاق الدعاة

# الدعوة إلى الله

#### وجوبها وفضلها وأخلاق الدعاة

الحمد لله الذي أرسل رسوله مبشراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا ، دعا إلى الله على بصيرة وبحكمة ولين فبلغ الرسالة ، وأدى الأمانة، وفتح الله به أعيناً عمياً ، وآذاناً صماً ، وقلوباً غلفا .

أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ، ومن الشرك إلى التوحيد ، ومن الحيرة والضلال إلي طريق الحق والهدى ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

#### أما بعد:

فلا شك أن الدعوة إلى توحيد الله ، وعبادته ، وإرشاد الخلق إلى الصراط السوي هي وظيفة المرسلين ، وأتباعهم الهداة المصلحين ، والدعاة الناصحين ، الذين يدعون من ضلَّ إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى ، يحيون بكتاب الله الموتى ، ويبصرون بنور الله أهل العمى .

فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ، وكم من ضال تائِه قد هدوه . فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ..

دعوا الناس إلى ما شاء الله أن يصلح به معاشهم ومعادهم ، ودعوهم إلى ما فيه الخير والسعادة ، وحندروهم من السقوط في مهاوي الشر والشقاء، وحرروا العقول من رق الأهواء والشهوات ، وطهروا النفوس من أدران النقائص والرذائل .

ومعلوم أنه ما قام دين من الأديان ، ولا انتشر مذهب من المذاهب ، ولا ثبت مبدأ من المبادئ إلا بالدعوة ، ولا هلكت أمة في الأرض إلا بعد أن أعرضت عن الدعوة ، أو قصر عقلاؤها في الأخذ على يد سفهائها ، وما تداعت أركان ملة بعد قيامها ، ولا درست رسوم طريقة بعد ارتفاع أعلامها إلا بترك الدعوة .

فإذا أهملت (الدعوة) فشت الضلالة ، وشاعت الجهالة ، وخربت البلاد وهلك العباد . . فنعوذ بالله أن يندرس من هذا القطب عمله وعلمه ، وأن تنمحى حقيقته ورسمه . . .

وقد علم بالاضطرار من دين الرسول عَلَيْتُهُ واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله \_ كما أمر النبي عَلَيْهُ \_ بذلك معاذاً حين بعثه إلى اليمن . .

فبذلك يصير الكافر مسلماً والعدو ولياً، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال ... وقد قام الرسول عَلَيْ بالدعوة إلى الله صابراً محتسباً كما أمره الله بقوله تعالى : ﴿فَاصْدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر : ٩٤] وقوله تعالى : ﴿قُلْ هَذه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَىٰ بَصِيدرة أَنَا وَمَنِ اتّبَعني ﴾ [وقوله تعالى : ﴿قُلْ هَذه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَىٰ بَصِيدرة أَنَا وَمَنِ اتّبَعهم وقوله تعلى الناس في مجالسهم في أيام المواسم ، ويتبعهم في أسواقهم فيتلوا عليهم القرآن ، ويدعو إلى الله عز وجل ويقول : «مَنْ يُؤويني ومن ينصرني حتى أُبلِغ رسالات ربي وله الجنة » فلا يجد أحداً ينصره ولا يؤويه ، ولم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة ، وكان المستجيب له خائفاً من عشيرته وقبيلته ، يؤذى غاية الأذى ، وينال منه وهو صابر على ذلك . . وأقام صلوات الله وسلامه على هذا بضع عشرة سنة : قال أبو قيس (صرمة بن أبي أنس الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ :

ثوى في قريش بضع عشرة حجة

يذكر لو يلقى صديقاً مواتيا

ويعــــرض في أهل المواسم نَفْسَهُ

فلم ير من يؤوي ولم ير داعــــيــا

فلمـــا أتانا أظهــر الله دينَهُ

## فأصبح مسرورأ بطيبة راضيا

والقرآن الكريم ينزل على الرسول ﷺ مبيناً حال الرسل المتقدمين مع أعهم ، وكيف جرى لهم من المحاجات والخصومات ، وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى ، وكيف نصر الله حزبه المؤمنين ، وخذل أعداءه الكافرين ، ليكون له بهم أسوة ، فتتسلى نفسه ، ويطيب قلبه ، وتهون عليه جميع المصاعب . . .

﴿ وَكُلاً نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنَاءِ السرسُلِ مَا نُثَبّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذَكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: ١٢٠]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذَّبُوا وَأُوذُوا حَتَىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلا كُذّبَتُ رُسُلٌ مِّن لَبُلُهُ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبًا الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٤]. ومعلوم من منذ الله في خلقه أن الحق يتصارع مع الباطل ، وأنه لا بد أن يقيض الله للحق أعواناً يدافعون عنه ، ويكتب لهم الغلبة والفوز مهما كان للباطل من صولة .

كما أن من أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين: ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً شَيَاطِينَ الإِنسِسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ

بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١١٢) وَلَتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِيـــنَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ ﴾ [الانعام: ١١٢ ، ١١٣] .

وذلك أن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام الله تعالى له على يد من يشاء من عباده مما يحق به الحق ، ويبطل به الباطل ، من الآيات والبينات ، بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة .

فبالدعوة إلى الله يتبين السهدى من الضلال ، والصدق من المحال ، والغي من الرشاد ، والصلاح من الفساد ، والخطأ من السداد .

ذلك أن الدين (الحق) كلما نظر فيه الناظر ، وناظر عنه المناظر ، ظهرت له البراهين ، وقوي به اليقين ، وازداد به إيمان المؤمنين ، وأشرق نوره في صدور العالمين .

والدين (الباطل) إذا جادل عنه المجادل ورام أن يقيم عوده المائل أقام الله عنبارك وتعالى من يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، ويبين أن صاحبه الأحمق كاذب مائق ، وظهر فيه من القبح والفساد والتناقض ما يظهر به لعموم الرجال أن أهله من أهل الضلال ، حتى يظهر به من الفساد ما لم يكن يعرفه أكثر العباد ، ويتنبه بذلك من كان غافلاً من سنة الرقاد ، ممن لا يميز الغي من الرشاد .

وكان الخاصة من الصحابة متكاتفين في نشر الدعوة ، وتبليغ الرسالة ، متثلين قول الرسول ﷺ : «لِيُبلِّغ : «لِيبلِّغ الرسامة » . . وقوله ﷺ : «لِيبلِّغ الشاهدُ منكم الغائب ، فَرُبَّ مُبلِّغ أوْعى من سامع » .

قال البغوي : والأمر عام في حق أهل زمانه ومن جاء بعدهم ولا

وصول إلى من بعدهم إلا بالتبليغ . أ.هـ .

فألقوا إلى من بعدهم ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصاً صافياً قائلين : هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم ، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا وهي وصيته وفرضه عليكم .

#### أسلوب الدعوة وما يجب أن يكون عليه الداعي

وينبغي للداعي أن يكون قوله للناس ليناً ، ووجهه منبسطاً طلقاً ، فإن تلين القول مما يكسر سورة عناد العتاة ، ويلين عريكة الطغاة . . . فالداعي أياً كانت منزلته وأياً كان عقله وعلمه ليس بأفضل من موسى وهارون ، ومن وجهت إليه الدعوة ليس بأخبث من (فرعون) ؟ وقد أمرهما الله باللين معه في قوله : ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيّناً لَعَلّهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَىٰ الله : ٤٤] ، وقال في موضع آخر : ﴿هَل لَكَ إِلَىٰ أَن تَزكّىٰ (١٨) وأَهْديكَ إِلَىٰ رَبّكَ فَتَخْشَىٰ الله النازعات : ١٨ ، ١٩] .

ويقول الرب \_ تبارك وتعالى \_ في حق سيد المرسلين : ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلَيْظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران : ١٥٩] . أي لو كنت خسنا جافياً في معاملتهم لتفرقوا عنك ، ونفروا منك ، ولم يسكنوا إليك ، ولم يتم أمرك من هدايتهم إرشادهم إلى الصراط السوي .

ذلك أن المقصود من الدعوة إلى الله تبليغ شرائع الله إلى الخلق ولا يتم ذلك إلا إذا مالت القلوب إلى الداعي ، وسكنت نفوسهم لديه ، وذلك إنما يكون إذا كان الداعي رحيماً كريماً ، يتجاوز عن ذنب المسيء ، ويعفو عن زلاته ، ويخصه بوجوه البر ، والمكرمة والشفقة .

كما ينبغي للداعي أن لا يعنف أحداً ، أو يعلن له بالفضيحة ، ويشهر باسمه على رؤوس الملأ ، فإن ذلك أبلغ في قبول الدعوة ، وأحرى إلى

الاستجابة والانصياع .

#### نماذج من دعوة الرسول ﷺ

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه لا يواجه أحداً بما يكره . وكان إذا بلغه عن أحد من أصحابه شيئاً يقول : «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ؟ وما بال رجال يفلعون كذا» ولا يعينهم خشية أن يحصل لهم خجل أو استحياء بالتعيين بين الناس ، ويكفيهم ذلك في النهي .

أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن أبي أمامة \_ رضي الله عنه \_ : أن غلاماً شاباً أتى النبي عَلَيْ فقال : يا رسول الله ائذن لي في الزنا ؟ فصاح الناس به ؟ فقال النبي عَلَيْ : «ادْنُ » فدنا حتى جلس بين يديه فقال «أتحبه لأمك؟» قال : لا ، جعلني الله فداك . قال «كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم » . «أتحبه لأختك؟» (وزاد ابن عوف أحد رواة الحديث) أنه ذكر العَمة والخالة وهو يقول في ذلك : لا ، جعلني لله فداك . وهو على صدره يقول : «كذلك الناس لا يحبونه » . فوضع رسول الله على يدم على صدره وقال : «كذلك الناس لا يحبونه » . فوضع رسول الله على أبغض فوقال : «اللهم طهر قلبه ، واغفر ذنبه وحصن فرجه » فلم يكن شيء أبغض منه إليه . (يعني الزنا) .

قال شيخ الإسلام: وينبغي أن يكون الداعي حليماً صبوراً على الأذى ، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح كما قال لقمان لابنه: ﴿وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنسكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْمُورِ ﴿ اللَّمُورِ ﴾ [لقمان: ١٧].

ولهذا أمر الله الرسل ـ وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ بالصبر كقوله لخاتم الرسل عليه : ﴿ ولربك فاصبر ﴾ فقرن الصبر ببدء تبليغ الرسالة ، فإن أول ما أنزلت عليه سورة (المدثر) بعد أن أنزلت عليه (اقرأ)

التي نبئ فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ ۞ قُمْ فَأَنذِرْ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۞ وَالرَّبُكَ فَاصْبِرْ ﴾ [المدثر نَصْتَكُثْرُ ۞ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾ [المدثر : ١ - ٧] .

فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار وختمها بالصبر . ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر وقال : ﴿وَاصْبُرْ وَمَا صَبَّرُكَ إِلاَّ بِالسلّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِم ﴾ [النحل : ١٦٠] . وقال : ﴿وَاصْبُرْ وَمَا صَبَرُ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرّسُل ﴾ [الأحقاف : ٣٥] . وقوله تعالى : ﴿فَاصْبُرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرّسُل ﴾ [الأحقاف : ٣٥] . وقوله تعالى : ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيل رَبّك ﴾ بالمقالة المحكمة والموعظة الْحَسنة وَجَادلهم بِالّتِي هِي أَحْسن ﴾ [النحل : ١٢٥] . أي : ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيل رَبّك ﴾ بالمقالة المحكمة أحسن ﴿ وَالْمَوْعظة الْحَسنة ﴾ : أي المحكمة الذيح للشبهة ، ﴿ وَالْمَوْعظة الْحَسنة ﴾ : أي المحكمة المختفة ليحذروا بأسه تعالى ، ﴿ وَجَادلُهُم بِالّتِي هِي أَحْسن ﴾ : أي جادل معانديهم بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين وحسن الخطاب من غير عنف ، فإن ذلك أبلغ في تسكين من الرفق واللين وحسن الخطاب من غير عنف ، فإن ذلك أبلغ في تسكين والمداراة على وجه يظهر منه أن القصد إثبات الحق ، وإزهاق الباطل ، وأن والمداراة على وجه يظهر منه أن القصد إثبات الحق ، وإزهاق الباطل ، وأن لا غرض للداعي سواه .

قال ابن القيم - رحمه الله - على هذه الآية : ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو : فإنه إما أن يكون طالباً للحق محباً له ، مؤثراً له على غيره إذا عرفه . فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال ، وإما أن يكون مشتغلاً بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه ، فهذا لا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب ، وإما أن يكون معانداً معارضاً ، فهذا يجادل بالتي هي أحسن ، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن .

قال (بعضهم): ينبغي للداعي أن يكون حديثه مع العامة في حال مخالطته ومجالسته لهم في بيان الواجبات والمحرمات، ونوافل الطاعات، وذكر الثواب والعقاب على الإحسان والإساءة، ويكون كلامه معهم بعبارة قريبة واضحة يعرفونها ويفهمونها. ويزيد بياناً للأمور التي يعلم أنها تلتبس عليهم. كما كان حال الرسل مع أعهم، فإنهم بعد دعوتهم أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كانوا يعالجون الأمراض الاجتماعية الفاشية في أعمهم، فنرى نوحاً وهوداً وصالحاً وإبراهيم يهتمون كثيراً بالتوحيد والقضاء على الشرك بشتى الوسائل، لأن (الوثنية) كانت متسلطة على عقول قومهم، ونرى لوطاً عليه السلام جعل همه في القضاء على الفاحشة، اللواطة، لافتنان القوم بها، وفشوها عندهم حتى ألفها الناس، وأصبح التنزه منها معدوماً بينهم، وذلك منتهى الانحطاط والانحلال وأصبح التنزه منها معدوماً بينهم، وذلك منتهى الانحطاط والانحلال الخلقي، ونرى شعيباً عليه السلام بعد دعوة قومه إلى التوحيد ينهاهم عن نقص الكيل والوزن، ويأمرهم بإيفائه لانتشار الغش بينهم، وهكذا بقية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

### وجوب تبليغ الدعوة والقيام بها

جاءت الايات الكثيرة والأحاديث الشهيرة بالحث على الدعوة إلى الله ، وبيان وجوبها ، وما للداعي فيها من الأجر ، والآيات القرآنية الدالة على الدعوة أكثر من آيات الصوم والحج اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة . فالدعوة إلى الله من أعظم واجبات الشريعة المطهرة ، وأصل عظيم من أصولها ، بها يكمل نظام الشريعة ، ويرتفع شأنها ، والله عظيم من أصولها ، جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقاً بين المؤمنين والمنافقين ، كما في قوله تعالى : ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضَهُم مِنْ بَعْضِ وَالنَّهُ وَنَ بَالْمُنُوفَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضَهُم مِنْ بَعْضِ وَالنَّهُ مِنْ بَالْمُعْرُوف وَالنَّهُ وَاللهُ عَنْ المُعْرُوف وَالنَّهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر ﴾ [التوبة: ٧١] .

فدلَّ على أن أخص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ورأسها الدعوة إلى الإسلام .

وقد كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً في الأمم المتقدمة كما في قوله تعالى : ﴿لُعنَ اللَّذِيسِ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيسِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسِسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (﴿٧٠ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة : ٧٨ ، ٧٩] .

(أي): لا ينهى بعضهم بعضاً عن ارتكاب المآثم والمحارم، ثم ذمهم على ذلك ليحذر من ارتكاب مثل الذي ارتكبوه، فقال: ﴿لبئس ما كانوا يفعلون﴾، مؤكداً بـ (لام القسم) تقبيحاً لصفتهم وتحذيراً من سوء فعلهم، وقوله سبحانه في صفة نبينا محمد عليه : ﴿يَأْمُرهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيبات ويُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. هو بيان لكمال رسالته، فإنه عليه هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف، ونهى عن كل منكر، أحل كل طيب، وحرم كل خبيث، وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها حيث قال: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ ﴾ [الأمة بما وصف به نبيها حيث قال: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٠]

قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة .

فبين سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس ، فهم أنفعهم لهم ، وأعظمهم إحساناً إليهم ، لأنهم كملوا كل خير ونفع للناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر . فهذه الخيرية لا تثبت لهذه الأمة إلا إذا

حافظت على هذه الأصول الثلاثة ، فإذا تركتها لم تكن لها هذه المزية ، وقد أكد الأمر بهذه الفريضة في آيات كثيرة بما لم يعرف له نظير في الكتب السابقة . وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله في الذكر مع أن الإيمان مقدم على كل الطاعات ، لأنهما سياج الإيمان وحفاظه، فكان تقديمهما في الذكر موافقاً للمعهود عند الناس في جعل سياج كل شيء مقدماً عليه .

وقال تعالى : ﴿وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران : ١٠٤] .

ففي الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن قوله تعالى : ﴿ولتكن﴾ : أمر ، وظاهر الأمر الإيجاب ، وفيها بيان أن الفلاح منوظ به ، إذ حصر ، وقال : ﴿وأولئك هم المفلحون﴾ ، وقال تعالى : ﴿وَالْعَصْرِ نَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ نَ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَبْرِ﴾ [سورة العصر] .

فحكم الرب \_ تبارك وتعالى \_ بالخسار على جميع الناس إلا من كان آتياً بهذه الأشياء الأربعة وهي : الإيمان ،، والعمل الصالح ، والتواصي بالحق، والتواصى بالصبر .

فدل ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور، وأنه كما يلزم المكلف تحصيل ما يخص نفسه فكذلك يلزمه في غريه أمور منها: الدعوة إلى الدين، والنصيحة للمسلمين.

قال ابن القيم : وبيان ذلك : أن المراتب أربع ، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله :

إحداها: معرفة الحق.

والثانية : عمله به .

والثالثة : تعليمه من لا يحسنه .

والرابعة : صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه .

فذكر تعالى المراتب الأربع في هذه السورة ، وأقسم سبحانه في هذه السورة بـ (العصر) أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا ، وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به ، فهذه مرتبة ، وعملوا الصالحات ، وهم الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه أخرى ، وتواصوا بالحق ، وصى به بعضهم بعضاً تعليماً وإرشاداً ، فهذه مرتبة ثالثة ، وتواصوا بالصبر ، صبروا على الحق ووصى بعضهم بعـضاً بالصبر عليـه والثبات ، فهذه مـرتبة رابعة . . وهذا نهاية الكمال ، فإن الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه ، مكملاً لغيره وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية ، فصلاح القوة العلمية بالإيمان ، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل . . وأما السنة: فقد رغب الرسول ـ صلوات الله وسلامـه عليه ـ أمته إلى الهــدي والدلالة على الخير والنصح للمسلمين كما في صحيح مسلم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري \_ رضى الله عنه \_ قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : "من دَلَ على خير فله مثل أجر فاعله» . وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله ﷺ قال : «مَنْ دعا إلى هُدى كان له منَ الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئاً» .

وفي الترمذي عن بلال بن الحارث أن رسول الله ﷺ قال : «مَنْ أحيا سُنَّةً من سنني قد أميت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس

#### لا ينقص ذلك من أجورهم» .

### أيها الأخوة الكرام والعلماء الأفاضل:

ما مدح الله أهل العلم بما مدحهم به إلا لأنهم ورثة الأنبياء ، يبلغون الشرائع للناس ، ويوضحون طرق الفلاح والنجاح ، وأسباب السعادة والعزة في هذه الدار ﴿ وَلِلَّهِ الْعَزَّةُ وَلَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون : ٨] .

#### أيها العلماء:

لقد علمتم ما قال الله في ذم من لم يقم بواجبه ، ولم يؤد ما عليه لدينه وأمته من الدعوة والإرشاد والعظة والتذكير والإنذار بسوء العاقبة كما في قوله تعالى : ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيَسِتُاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ لَتُبَيِّنَهُ للنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ ﴿ [آل عمران : ١٨٧] . وقال تعالى : ﴿إِنَّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْد مَا بَيّنَاهُ للنَّاسِ فِي الْكَتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَلْعَنُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَلْعَنُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَلْعَنُونَ اللَّهُ وَيَلْعَنُونَ وَاللَّهُ وَيَلْعَنُونَ وَاللَّهُ وَيَلْعَنُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَلْعَنُونَ اللَّهُ وَيَلْعَنُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَعُوا وَبَيّنُوا فَأُولُكِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التّوابُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَلْعَنُونَ اللَّهُ وَيَلْوَا وَأَصْلَحُوا وَبَيّنُوا فَأُولُئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التّوابُ اللَّاسُ وَلَا اللَّهُ وَيَلْعَلُكُ أَلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكَ أَلُونُ اللَّهُ وَيَلْعُمْ مُ وَأَنَا التّوابُولُهُ اللَّهُ وَيُعْمَالًا اللَّهُ وَيَعْلَى إِلَّا اللَّهُ وَيُؤْلِكُ مَا اللَّهُ وَلَهُ لَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ ولَا الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

فإذا هم فعلوا ذلك كثر في الأمة الخير ، وندر فيها وقوع السر ، وائتلفت قلوب أهليها ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ، وسعدوا في دنياهم وآخرتهم . . ولن يتم ذلك إلا إذا أعد أهلها للأمر عدته ، وكملوا أنفسهم بالمعارف والعلوم التي تحتاج إليها الأمم التي تبغي السعادة والرقي ، وتخلقوا بفاضل الأخلاق ، وحميد الصفات حتى يكونوا مثلاً علياً يحتذى .

هذا وأسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق ، والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه .

رسالة

كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه ال



# كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر

#### كمال الشريعة:

الحمد لله وأشكره على نعمه ، وأسأله المزيد من فضله وكرمه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

وبعده فهذه كلمة تبين كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر .

لا يخفى أن الله بعث نبيه محمداً ويهديهم إلى البشر رحمة منه وإحسانا ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ، ويهديهم إلى صراط مستقيم . وكانت العرب قبل بعثته ويه في جاهلية جهلاء ، وشقاء لا بعده شقاء يعبدون الأصنام ، ويشدون البنات ، ويسفكون الدماء بأدنى سبب وبلا سبب ، في ضيق من العيش ، وفي نكد وجهد من الحياة ، يعيشون عيشة الوحوش ومع الوحوش ، يتحاكمون إلى الكهان والطواغيت ، فلما جاء الله بهذا النبي الكريم ؛ أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور ، أخرجهم من ظلمة الكهل ووالسيل الى نور العدل من ظلمة الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد ، ومن ظلمة الجهل والطيش إلى نور العلم والحلم ، ومن ظلمة الجور والبغي إلى نور العدل والإحسان ، ومن ظلمة التفرق والاختلاف إلى نور الاتفاق والوئام ، ومن ظلمة الأنانية والاستبداد إلى نور التواضع والتشاور ، ومن ظلمة الفقر والجهد إلى نور الغنى والرخاء ، بل أخرجهم من ظلمة الموت إلى نور العياة السعيدة :

﴿ أُو َ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي

# الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

أكمل الله به الدين ، وتم به مكارم الأخلاق ، أمر بعبادة الله وحده لا شريك له ، وأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمعوزين ، حتى قال على على كل شيء» ، وأمر بالتحاكم فيما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله . لا خير إلا دل الأمة عليه ، ولا شر إلا حذرها منه ، أخبر بما كان وما يكون إلى يوم القيامة كما قال حذيفة رضي الله عنه : قام فينا رسول الله عليه مقاماً ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه .

ففي هذه الآيات دلالة واضحة على مقتضيات الحرب والاستعداد لذلك،

وتأهب المسلمين بالقوة لعدوهم بما يرهبهم ، وبيان الصلح والسلم إلى غير ذلك مما دلت عليه هذه الآيات وغيرها من آى القرآن .

كما قسمت الشريعة أيضاً السياسة إلى ثلاثة أقسام:

- ١ ـ سياسة شرعية دينية .
- ٢ ـ سياسة جائزة مباحة .
- ٣ \_ سياسة شيطانية فرعونية إبليسية .

فالسياسة الشرعية الدينية هي : ما دل عليه الكتاب والسنة من قـتل القاتل ، وقطع يد السارق ، وإقامة الحـدود كحد الزنا والقذف وحد المسكر ودية منافع الأعضاء ، وغير ذلك مما لا يدخل تحت حصر .

والسياسة الجائزة المباحة : وهي ما يسوس بها ولاة الأمور رعاياهم ، مما لم تخالف كتاباً ولا سنة .

فإن رسول الله ﷺ إذا هم بغزوة ورأى بغيرها ، وقال : «الحرب خدعة» إلى غير ذلك .

والسياسة الشيطانية الفرعونية الإبليسية : هي كل ما خالف كتاب الله ، وصحيح سنة رسول الله على وإن زعم أهلها أنهم مصلحون بسياستهم فهم حقاً مفسدون ، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفسدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ فقال الله: ﴿أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاً يَشْعُرُونَ ﴾.

فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات . وكما قال فرعون : ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبيلَ الرَّشَاد﴾ .

وأي رشد عند فرعون القائل: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾ . بل رد عليه القرآن في موضع آخر ، قال تعالى : ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ .

وبينت الشريعة الإسلامية السياسة الخارجية كما قدمنا في الآيات بشأن السلم والحرب والصلح والمعادة إلى غير ذلك ، فمن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَذْرَكُمْ ﴾ الآية .

فَالآية تدل على أن المسلمين مأمورون بالحذر وبالتأهب والاستعداد لعدوهم بالآلات الحربية كالطائرات والدبابات والصواريخ وغيرها ، مما يجد ويحدث ، مما يزيد المسلمين قوة ، فبذلك يأخذون حذرهم وفي قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مَا يبين ذلك .

كما بينت أيضاً السياسة الداخلية فبينت ما للإمام من الحقوق على رعيته، قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ .

وقال النبي ﷺ: «اسمع واطع لمن ولاه الله أمرك» . الحديث ، وقال: «اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبدٌ حبشي» .

ومن بيانها لحقوق الرعية على ولي الأمر قوله تعالى : ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمنِينَ ﴾ .

وقول الرسول ﷺ : «اللهم من ولي أمراً من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به ومن ولي أمراً من أمور أمتي فشق عليهم فاشقق عليه» .

وأمرت الشريعة بمشاورة أولي الرأي ، بل جعلت الشريعة مكانة الشورى بين الصلة والزكاة للاهتمام بها وعظم شأنها كما في قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴾ .

ونهى الرسول ﷺ عن الإخلاد إلى الكسل والعجز والدعة والراحة وأخبرهم أن هذا سبب للذل ، بل أمرهم أن يكونوا أقوياء أشداء أعزاء لا

تلين قناتهم لأحد سوى الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، وأمرت الشريعة بالضرب في الأرض لطلب الكسب والتجارة ، قال تعالى : ﴿وَآخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ . وقال : ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشْرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مَن فَضْلَ اللَّه ﴾ .

وأمرت بحرث الأرض للمعاش ، وحثت على ممارسة الزراعة وشجعت أهلها بما لهم من البركة والأجر والفضل العظيم كما قال عليه : «ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه طير أو دابة أو إنسان إلا كان له به صدقة» . وقال عليه : «من أحيا أرضاً ميتة فهى له» .

كما جاء الأمر بالصناعة في قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جَبَالُ أُوبِي مَعَهُ وَالسطَّيْسِرَ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ [1] أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْد وَاعْمَلُوا صَالحًا﴾ .

ففي هذا الأمر بالصناعة مع العمل الصالح وداود عليه السلام هو أحد أنبياء بني إسرائيل المأمور نبينا عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام بالاقتداء بهم في قوله تعالى : ﴿ وَمَن ذُرِيَّتِه دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ ﴾ الآيات ، إلى أن قال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَده ﴾ .

وبالجملة ، فقد رسمت أحكاماً لكل من الزراعة والصناعة والتجارة ، وأوجبت حفظ الحقوق فأمرت بالكتابة والإشهاد ، وحرمت كتمان الشهادة أشد تحريم حماية للأموال وسلامة للصدور عن التقاطع والتباغض ، كما نهت عن الغش والخداع في المعاملات وحرمت الربا بأنواعه وبيع البعض على بيع البعض ، وعن التدليس وبيع الغرر ، كل هذا حفظاً للحقوق وحرصاً على تمام الروابط بين المسلمين .

وأوضحت الشريعة كيفية الاقتصاد وبينت كيف يصرف المال ، فنهت عن

التبذير وعن التقتير ، وأمرت بالقوام بينهما قال الله تعالى : ﴿وَلا تَجْعُلْ يَدُكُ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْط ﴾ .

وقال في وصفه لعباد الرحمن : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَشْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ .

وبينت الشريعة كيف تقام البيوتات ، وتؤسس العائلات فشرعت النكاح وحثت عليه وغبت فيه وبينت ما للرجل على زوجته من الحقوق وما لها عليه ، وبينت ما عسى أن يقع بينهما من خلاف في المستقبل قال تعالى : ﴿وَالْسَلاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ .

﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوفَق اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ .

كما شرعت الخلع والطلاق عند تعذر الوئام بينهما وعدم التئام حالهما ، ونظمت شئون الأسرة الواحدة عموماً ، وبينت حقوق الوالد وما عليه ، وحقوق الأولاد وما عليهم ، وجميع الأقارب وذوي الأرحام كلٌ بحسبه .

ولم يمر بالإنسان طور من أطوار حياته من حين رضاعه إلى إنان وفاته بل إلى ما بعد ذلك ، فبينت الأولى بتغسيله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه وميراثه ووصيته وحقوقه ، وقضاء ما عليه من الديون ، وحكم أوقافه ما يصح منها وما لا يصح . فلله ما أعظم هذه الشريعة وأجلها وأسماها .

وكلما ازداد المرأ معرفة بها ؛ ازداد لها احتراماً وتعظيماً وتوقيراً ، فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لكمال معرفتهم بها أشد الـناس تمسكاً بها وتمشياً مع تعالميها بكل جليل ودقيق ، وإنه لمن العجب إعراض أكثر الناس

في هذه الأزمنة عن تعاليم هذه الشريعة السامية الكاملة واستبدالها أو شوبها بقوانين وضعية ظاهرة التناقض واضحة الجور فاسدة المعنى ، فلذا كثيراً ما يطرأ عليها التغيير والتبديل ؛ كلٌ يرى أنه أحسن ممن تقدمه وأدرى بالمصالح والمفاسد ممن سبقه ، ثم يجري عليها تغييراً وتبديلاً بحسب رأيه ، وهكذا دواليك ما بقيت هذه النظم المستمدة من نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان .

أما الشريعة الإسلامية فهي صالحة لكل زمان ومكان مضى عليها أربعة عشر قرناً وهي هي في كمالها ومناسبتها وحفظها لكافة أنواع الحقوق لجميع الطبقات . وأهدأ الناس حالاً وأنعمهم بالاً وأقرهم عيشاً أشدهم تمسكاً بها سواء في ذلك الأفراد أو الشعوب أو الحكومات ، وهذا شيء يعرفه كل أحد إذا كان عاقلاً منصفاً وإن لم يكن من أهلها بل وإن كان من المناوئين لها .

وقد سمعنا وقرأنا كثيراً مما يدل على ذلك ، فقد ذكر بعض عقلاء المستشرقين الذين يكتبون لبيان الحقيقة والواقع لا للسياسة : أن نشأة أوروبا الحديثة إنما كانت رشاشاً من نور الإسلام فاض عليها من الأندلس ومن صفحات الكتب التي أخذوها في حروبهم مع المسلمين في الشرق والغرب.

وقال القس طيلر: إن الإسلام يمتد في أفريقيا وتسير الفضائل معه حيث سار فالكرم والعفاف والنجدة من آثاره ، والشجاعة والإقدام من نتائجه . وقال كونتنس: يمتاز المسلمون على غيرهم برفعة في السجايا ، وشرف في الأخلاق قد طبعته في نفوسهم ونفوس آبائهم وصايا القرآن بخلاف غيرهم، فإنهم في سقوط تام من حيث ذلك .

وقال أيضاً: إن من أهم النعوت التي يمتاز بها المسلم عزة في النفس ، فهو سواء في حالة بؤسه ونعيمه لا يرى العزة إلا لله ولرسوله وله .

وهذه الصفة التي غرسها الإسلام في نفوسهم إذا توفرت معها الوسائل كانت أعظم دافع إلى التسابق إلى غايات المدنية الصحيحة ورقيات الكمال.

قال هانوتو \_ وزير خارجية فرنسا \_ في وقته : إن هذا الدين الإسلامي قائم الدعائم ثابت الأركان ، وهو الدين الـوحيد الذي أمكن اعتناق الناس له زمراً وأفواجاً ، وهو الدين الإسلامي العظيم الذي تفوق شدة الميل إلى التدين به كل ميل إلى اعتناق أي دين سواه ، فلا يوجد مكان على سطح المعمورة إلا واجتاز الإسلام فيه حدوده فانتشر في الآفاق .

وقال بعضهم: لما رغب المسلمون عن تعاليم دينهم وجهلوا حكمه وأحكامه ، وعدلوا إلى القوانين الوضعية المتناقضة المستمدة من آراء الرجال؛ فشا فيهم فساد الأخلاق فكثر الكذب والنفاق والتحاقد والتباغض، فتفرقت كلمتهم وجهلوا أحوالهم الحاضرة والمستقبلة ، وغفلوا عما يضرهم وما ينفعهم وقنعوا بحياة يأكلون فيها ويشربون وينامون ، ثم لا ينافسون غيرهم في فضيلة ولكن متى أمكن لأحدهم أن يضر أخاه لا يقصر في إلحاق الضرر به .

وأقوالهم في هذا الموضوع كثيرة جداً يعترفون فيها بعظمة الإسلام وشموله لعموم المصالح ودرء المفاسد ، وأن المسلمين لو تمسكوا بإسلامهم حقاً ؛ لصاروا أرقى الأمم وأسعد الناس ، ولكن ضيعوا فضاعوا ، واكتفوا منه بمجرد التسمي بأنهم مسلمون.

## مناقب شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء

ولسنا \_ والحمد لله \_ في حاجة إلى شهادة هؤلاء وأمثالهم بفضل الإسلام وعلو مكانته ، ولكن ذكرنا هذا لما قصر أهله في فهمه والعمل به ، وعرف منه أعداؤه ما لم يعرفه بنوه إذ جهلوا مصالحه وتطلعوا إلى غيره من النظم

الفاسدة المتناقضة ، وأعداؤه يفضلونه ويشهدون له بالكمال وأنه فوق كل نظام ، ولا شك أنه الدين الصحيح الكفيل بكل ما يحتاجه البشر على وجه يكفل لهم المصالح ويدرأ عنهم المفاسد ، دين الفطرة السليمة ، دين الرقي الحقيقي ، دين العدالة بأسمى معانيها، دين المدنية والحرية بمعناها الصحيح، دين العمل ، دين الأجتماع ، دين التوادد والتناصح والتحابب، دين رفع ألوية العلم والصنائع والحرف ، لم يقتصر على أحكام العبادات والمعاملات ، بل شمل جميع منافع العباد ومصالحهم على عمر السنين وتعاقب الدهور إلى أن تقوم الساعة .

ولكن ياللأسف ويا للمصيبة ، إن أبناء هذا الدين جهلوا قدره وجهلوا حقيقته ، بل كثير منهم عادوه وأصبحوا يدسون عليه معاولهم ليهدموه وليفرقوا أهله ويفضلون أهل الغرب على المسلمين ، ظنا منهم بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة أن الدين هو الذى أخرهم ، وهيهات أن يكون الدين هو الذى أخرهم عن تعاليم دينهم، الدين هو الذى أخرهم ولكنهم أخروا أنفسهم بالأعراض عن تعاليم دينهم، وأخلدوا إلى الكسل وقنعوا بالجهل ، فأصبحوا في حيرة من أمرهم .

إنهم لوعرفوا دينهم وطبقوا تعاليمه ؛ لوصلوا فوق ما وصل إليه غيرهم من التقدم الصناعي ، ولكن تركوا دينهم واقتنعوا بالترف والنعيم وأهملوا العناية به، فوالله لو أن أهله قاموا بما يجب عليهم لحازوا شرف الدنيا والآخرة.

وإن الواجب على أهل الإسلام ، خصوصاً العلماء منهم وولاة الأمور أن يبثوا الدعوة له وينشروا محاسنه لنشئهم ليرغبوهم فيه، ويرشدوا الأمة لأحكامه وحكمه كما يفعل أوائلهم الأماجد ، فأنهم قاموا بالدعوة فبينوا للأمم محاسنه وسماحته ، شارحين لهم حكمه موضحين مزاياه، وبذلك امتد سلطانهم واتسعت ممالكهم وأخضعوا من سواهم لتعاليمه ، ولكن

مالبث أبناؤهم أن حرفوا فانحرفوا وتمزقوا بعدما اجتمعوا واشتبه الحق عليهم بالباطل ، فتفرقت بهم السبل وأصبحوا شيعاً متفرقين في آرائهم متباينين في مقاصدهم ، وكيف يحصل لهم الرقي وأنى يتسنى لهم التقدم وقد رضوا بقوانين وضعية استمدوها من أعدائهم ، يجرون وراءهم وينهجون نهجهم تقليداً لهم ومصادقة للشريعة الإسلامية التي هي عزهم وفخرهم وفيها راحتهم وطمأنينتهم والله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ أَفَحُكُم الْجَاهليَّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مَنَ اللَّه حُكْماً لقوهم يُوقنُونَ ﴾ ويقول جل شأنه البَاه فَأُولئكَ هُمُ الظَّالمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِما أَنزَلَ اللَّه فَأُولئكَ هُمُ الظَّالمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِما أَنزَلَ اللَّه فَأُولئكَ هُمُ الظَّالمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِما أَنزَلَ اللَّه فَأُولئكَ هُمُ الظَّالمُونَ واللَّه واليوم الآخِر ذَلكَ خَيْرٌ شَيْء فَرُدُوه إلي اللَّه والرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ .

وقد تكفلت الشريعة بحل جميع المشاكل وتبيينها وإيضاحها قال تعالى ﴿ وَنَوْ لَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴿ وقال تعالى ﴿ وَنَوْ لَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَنَوْ لَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ .

ففي هذه الآية أن القرآن فيه البيان لكل شيء وأن فيه الاهتداء التام ، وأن فيه الرحمة الشاملة ، وأن فيه البشارة الصادقة للمتمسكين به الخاضعين لأحكامه ، قال تعالى : ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيما اخْتَلَفُوا فِيهِ وقال تعالى ﴿وأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ .

وقال على المحجة البيضاء ، ليلها كنهارها لايزيغ عنها بعدي إلاهالك وقال على المحجة البيضاء ، ليلها كنهارها لايزيغ عنها بعدي إلاهالك وقال على المحجة البيضاء وقال على المحجة البيضاء الله ، فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر مابعدكم وحكم مابينكم ، هو الفصل

ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله ....»الخ

فكيف يجترى، من يدعى الإيمان مع هذا البيان الواضح والآيات البينات والأحاديث الصحيحة على الرضى بالتحاكم إلى الطاغوت والإعراض عن شريعة الله ، والله قد نفى الإيمان عن من لم يحكم الرسول فيما وقع بينهم من التشاجر ، قال تعالى : ﴿فَلا وربّك لا يُؤْمِنُونَ حَتّىٰ يُحَكّمُوكَ فِيما شَجَر بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ ويُسلّمُوا تَسلّيماً ﴾

وأنه لمن أعظم الضلال أن يعتقد من يدعى الإسلام أن الشريعة لم تأت عا لا يكفل مصلحة الجميع ، وأن الناس محتاجون إلى غيرها في شيء من شئونهم ومشاكل حياتهم أليس ذلك طعنا وتكذيبا لقوله تعالى : ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دينا﴾.

ياله من دين ، ما أجله وما أكمله ، فإن من تأمل حكم هذا الدين القويم والملة الحنفية والشريعة المحمدية التي لاتنال العبارة كمالها ، ولايدرك الوصف حسنها ، ولاتقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل منهم مثلها ، وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها، وشهدت بفضلها ، وأنه ماطرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولاأعظم منها ، فهي نفسها الشاهد والمشهود له ، والحجة والمحتج له ، والنور والبرهان ، وهي من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده ، فما أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها وبمن ارتضاهم أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم لها قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى المُؤمنينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مَنْ أَنفُسِهِمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُزكِيهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحكْمةَ وَإِن كَانُوا مَن قَبْلُ لَفي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾.

وقال معرفاً لعباده ومذكراً لهم عظيم نعمته عليهم مستدعيا منهم شكره على أن جعلهم من أهلها : ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيسَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا﴾.

قال بعض السلف : ياله من دين لو أن له رجالاً !!

والله أعلم وصلى الله على محمد .

رسالة

# الدعوة إلى الجهاد في القرآن والسنة

# الدعوة إلى الجماد في القرآن والسنة

الحمد لله الذي شرع الجهاد بالقلب واليد واللسان ، وجعل جزاء من قام به الغرف العالية في الجنان . . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، المبعوث رحمة للعالمين ، والمأمور بقتال المشركين ، جاهد في الله حق جهاده . . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به ، وعزروه ، ونصروه ، واتبعوا النور الذي أنزل معه . . والذين هاجروا ، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فكانوا هم السادة الغالبين . .

### أما بعد:

فمعلوم ما كان عليه رسول الله ﷺ في الجهاد مع المشركين منذ بعثه الله عز وجل ، وأكرمه بالرسالة إلى أن توفاه الله واختار له ما عنده ، فكان يغشى الناس في مجالسهم في أيام المواسم وغيرها ، ويأتيهم في أسواقهم، فيتلوا عليهم القرآن ، ويدعوهم إلى الله ـ عز وجل ـ .

ويقول: «من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة»، فلم يجد أحداً ينصره ولا يؤويه . .

واست مر يدعو إلى الله ، ويصبر على الأذى ، ويصفح عن الجاهل ، مدة ثلاث عشرة سنة لإقامة حجة الله \_ تعالى \_ عليهم ، ووفاء بوعده الذي امتن عليهم به في قوله : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثُ رَسُولاً ﴾ . . فاستمر الناس في الطغيان ، وما استدلوا بواضح البرهان ، وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من قومه ليفتنوهم عن دينهم ، وحتى نفوهم عن بلادهم ، فمنهم من فر إلى أرض الحبشة ، ومنهم من خرج إلى المدينة ،

ومنهم من صبر على الأذى من : حبس ، وجوع ، وعطش ، وضرب . . حتى إن الواحد منهم ما كان يقدر أن يستوي جالساً من شدة الضرب . .

لقد جعلوا في عنق بلال حبلاً ودفعوا به إلى الصبيان ، يلعبون به ، ويطوفون به شعاب مكة . . وما لاقاه آل ياسر من العذاب يفوق ما يحتمله البشر . .

وآذت قريش رسول الله ﷺ ، وحاصروه في الشعب ، وحاول عقبة بن أبي معيط أن يخنقه مرة . . وما زال يشد ثوبه عليه حتى جحظت عيناه ، وأسرع أبو بكر فخلصه ، وهو يقول : أتقتلون رجلاً أن يقول : ربي الله ؟! .

وحاول أبو جهل قتل الرسول وهو بالمسجد يصلي، فحمل حجراً ضخماً ليلقيه على رأسه وهو ساجد، ولما هم بإلقائه رجع مذعوراً . . وقال : اعترضني دون محمد فحل هائل من الإبل هم أن يأكلني . .

ولما أراد الله إظهار دينه ، وإنجاز وعده ، ونصر نبيه ، أمره الله \_ تعالى \_ بالهجرة إلى المدينة ، فأسفر صلوات الله وسلامه عليه بها ، وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر، وباعوا نفوسهم دونه ، وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج . .

وكان أولى بهم من أنفسهم ، فرمتهم العرب واليهود عن قوس واحد ، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة ، وصاحوا بهم من كل جانب . .

أذن الله لهم حينئذ في القتال ، ولم يفرضه عليهم ، فقال :

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ ﴾ .

أي هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال ، ولكن الله يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته ، كما في قوله تعالى :

﴿ فَإِذَا لَقِيسَتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً حَتَىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ السلَّهُ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنْهُمْ وَلَكَن لِيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللَّه فَلَن يُضِلَّ الْنَعْصَرَ مَنْهُمْ وَلَكَن لِيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللَّه فَلَن يُضِلَّ الْنَعْمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿ وَيُصلَحُ بَالَهُمْ صَوَيُدْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿ . . .

ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم ، فقال: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ .

ثم أنزل الله في سورة براءة الأمر بنبذ العهود ، وأمرهم بقتال المشركين كافة ، وأمر بقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون ...

ولم يبح لهم ترك قتالهم وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إمكان جهادهم . .

فكان القتال ممنوعاً ثم مأذوناً به، ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال ثم مأموراً به لجميع المشركين كما في سورة البقرة ، وآل عمران ، وبراءة . . وغيرها من السور .

أوجب الله على المسلمين القــتال ، وعظم أمــر الجهــاد في عامــة السور المدنية ، كما في قوله تعالى :

﴿انفرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . .

وقال : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ

### (mm)

# خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾. .

فالقتال: وإن كان مكروهاً للنفس بطبيعتها ، لما فيه من التعرض للقتل، والأسر، وتشويه البدن، وإتلاف المال، وتدمير المصانع، وتخريب البلاد، وإشاعة الرعب والفزع في النفوس، والإخراج من الأوطان.

فقد رتب الله عليه من الأجر والفوز ما لا يخطر على قلب بشر . .

قال عكرمة : إنهم كرهوه ثم أحبوه . . وقالوا : سمعنا وأطعنا . .

وهذا لأن امتـ ثال الأمر يتضـمن مشقة ، لكن إذا عـرف الثواب هان في جنبه مقاساة المشقات . .

وقد تظاهرت آيات الكتاب ، وتواترت نصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحض عليه ، ومدح أهله ، والإخبار عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات . . لأنهم جند الله يقيم بهم دينه ، ويدفع بهم بأس أعدائه ، ويحفظ بهم الإسلام ، ويحمي حوزة الدين . .

وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله . . ولتكون كلمة الله هي العليا ، وجعلهم شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها ، وإن باتوا في ديارهم ولهم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم . . فإنهم كانوا هم السبب فيه . .

والشارع قد نـزل المتسبب منزلة الفاعل التـام في الأجر والوزر . . فكان الداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال لكل مهـما بتسببه مـثل أجر من اتبعه، قال تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

فتـشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة التي دل عليها رب العالمين

العليم الحكيم فقال: ﴿تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ﴾.

فكأن النفوس ضنت بحياتها وبقائها . . فقال : ﴿ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمنينَ ﴾ .

يعني أن الجهاد خير لكم من قعودكم . . فقال : ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ ﴾ . ومع المغفرة يدخلكم : ﴿ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْن ورِضُوانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ .

فكأنها قالت : هذا في الآخرة ، فما لنا في الدنيا ؟

فقال : ﴿ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . .

فلله ما أحلى هذه الألفاظ! وما ألصقها بالقلوب! . . وما أعظمها جذباً لها وتسييراً إلى ربها! وما ألطف موقعها من قلب محب! . . وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها! . . فنسأل الله من فضله .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ السَطَّالِمِينَ آ الَّذيبَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ السَّلَهِ يَهُدِي الْقَوْمَ السَّقَالِمِينَ آ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ آ يَ يُسَتِّرُهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ آ يَ يُسَتِّرُهُمُ أَعْمُ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (آ ) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدا إِنَّ اللَّهُ عَندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ . .

فأخبره \_ سبحانه وتعالى \_ أنه لا يستوي عنده عمار المسجد الحرام ، وهم عماره بالاعتكاف والطواف والصلاة . هذه هي عمارة مساجده المذكورة في القرآن . وأهل سقاية الحاج لا يستوون هم وأهل الجهاد في

سبيل الله ، وأخبر أن المؤمنين المجاهدين أعظم درجة عنده ، وأنهم هم الفائزون ، وأنهم أهل البشارة بالرحمة والرضوان والجنات . . فنفى التسوية بين المجاهدين وعمار المسجد الحرام مع أنواع العبادة مع ثنائه على عماره ، بقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدَ السلّه مَنْ آمَنَ بِالسلّه وَالْيَوْمِ الآخر وأَقَامَ السَّحَلَاقَ وَاتَى السَّدَّ كَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ السلّه فَعَسَىٰ أُولَعَكَ أَن يَكُونُوا مِن المُهْتَدينَ . .

فهؤلاء هم عـمار المساجد . . ومع هذا فأهل الجـهاد (أرفع درجة) عند الله منهم . .

وقال تعالى : ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي السَّضَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَّجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَيٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ . .

فنفى سبحانه وتعالى التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين ثم أخبر عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة ، ثم أخبر عن تفضيلهم عليهم درجات . .

قال ابن زيد: الدرجات التي فضل الله بها المجاهد على القاعد: سبع، وهي التي ذكرها الله - تعالى - في قوله: ﴿ ذَلَكَ بِأَنَّهُم لا يُصِيبُهُمْ ظَمَّا وَلا نَصَبُ وَلا مَخْمَصَةٌ في سَبيلِ اللّهِ وَلا يَطَنُونَ مَوْطئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مَنْ عَدُو إِنَّا السَّلَهُ لا يُضيلُ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ السَلَّهَ لا يُضيلَ عَمُ أَجْرَ الْمُحْسنينَ ﴿ . .

فهذه خمس . . ثم قال : ﴿وَلا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيسرَةً وَلا كَبِيسرَةً وَلا كَبِيسرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَاديًا إِلاَّ كُتبَ لَهُمْ ﴾ . .

فهاتان اثنتان . .

قال ابن القيم ـ بعد ذكره لكلام ابن زيد ـ : والصحيح : أن الدرجات هي المذكورة في حديث أبي هريرة ، الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي عليه أنه قال : "من آمن بالله ورسوله ، وأقام الصلاة ، وصام رمضان، فإن حقاً على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها .. قالوا : يا رسول الله : أفلا نخبر الناس بذلك ؟ قال : إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ، كل درجتين كما بين السماء والأرض .. فإذا سألتم الله فاسألوه (الفردوس) ، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ، ومنه تفجر أهار الجنة ..» .

وقال ابن القيم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهَ فَيَقْتلُونَ وَيُقْتلُونَ وَعُدًا عَلَيْه حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنَ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدَهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهَ وَذَلكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴿ . .

فجعل سبحانه هاهنا الجنة ثمناً لنفوس المؤمنين وأموالهم بحيث إذا بذلوها فيه استحقوا الثمن ، وعقد معهم هذا العقد ، وأكده بأنواع من التأكيد .

أحدها : إخباره \_ سبحانه وتعالى \_ بصيغة الخبر المؤكد بأداة (إن) .

الثاني : الإخبار بذلك بصيغة الماضي الذي قد وقع وثبت واستقر .

الثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه \_ سبحانه \_ وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع .

الرابع : أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعداً لا يخلفه ولا يتركه.

الخامس : أنه أتى بصيغة على التي للوجوب إعلاماً لعباده بأن ذلك حق عليه أحقه هو على نفسه . .

السادس: أنه أكد ذلك بكونه حقاً عليه . .

السابع: أنه أخبر عن محل هذا الوعد، وأنه في أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي (التوراة والإنجيل والقرآن)..

الثامن : إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار ، وأنه لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه . .

التاسع: أنه \_ سبحانه وتعالى \_ أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد ، ويبشر به بعضهم بعضاً بشارة من قد تم له العقد ولزم بحيث لا يثبت فيه خيار ولا يعرض له ما يفسخه . .

العاشر: أنه أخبرهم إخباراً مؤكداً بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز العظيم، والبيع هاهنا بمعنى البيع الذي أخذوه بهذا الثمن وهو الجنة.

وقوله: ﴿بايعتم به﴾ ، أي عاوضتم وثامنتم به ، ثم ذكر \_ سبحانه \_ أهل هذا العقد الذي وقع العقد وتم لهم دون غيرهم وهم التائبون مما يكره، العابدون له بما يحب ، الحامدون له على ما يحبون وما يكرهون ، السائحون (وفسرت السياحة) بالصيام ، (وفسرت) : بالسفر في طلب العلم . . (وفسرت) بالجهاد .

وأفه مت الآية خطر النفس الإنسانية وشرفها وعظم مقدارها . . فإن السلعة إذا خفي عليك قدرها ، فانظر إلى المشتري لها ، من هو ؟ . . وانظر إلى الثمن المبذول فيها ، ما هو ؟ . . وانظر إلى من جرى على يده عقد التبايع ، فالسلعة النفس . . والله \_ سبحانه \_ المشتري لها ، والثمن لها جنات النعيم . . والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكة وأكرمهم

عليه وخيرهم من البشر وأكرمهم عليه .

وناهيك بهذا الفضل . . من شرف وعلو منزلة . . إلى غير ذلك مما أوضحه الله في القرآن من بيان أجر المجاهدين وتعظيم شأنهم ، وتحريك العواطف ، وطلب التضحية في سبيل الدعوة . . وبعث القوة والشجاعة في النفوس ، وحثهم على الإقدام والثبات . . وأن الله ناصرهم وعمدهم بالملائكة : ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفَيكُمْ أَن يُمدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاثَة آلاف مّن الْمَلائكة من أَلَن يَكْفيكُمْ أَن يُمدَّكُمْ رَبُّكُم مِن فَوْرهِمْ هَذَا الْمَلائكة مُسوّمينَ (١٤٠ وَمَا جَعَلَهُ السَلَّهُ إِلاَ بَشْرَىٰ لَكُمْ وَلَتَظُمئِنَ قُلُوبُكُم بِهَ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ بِشُرَىٰ لَكُمْ وَلَتَظْمئِنَ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ بَهُ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ بَهُ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللهِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللهِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكَالُهُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكَالِيمِ الْحَلَيْدِ الْحَلَيْدِ الْحَلَامِ الْحَلَوْدِ الْمُعَالَةُ الْعَزِيزِ الْحَكَامُ الْحَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَى الْحَلَيْدِ الْحَلَقُ الْعَلَيْدِ الْعَلَامُ الْعَرْمِ الْعَلَيْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحِلْولِيمِ الْحَلَيْدِ الْحَلَامِ الْحَلَيْدِ الْحَلَيْدِ الْحَلَامِ الْحَلَامِ الْعَرْعِيْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَلَيْدِ الْحَلَيْدِ الْحَلَيْدِ الْحَلَيْدِ الْحَلَيْدِ الْحَلَيْدِ الْحَلَيْدِ الْحَلَامِ الْحُلَامِ الْحَلَى الْحَلَيْدِ الْعَلَامِ الْحَلَيْدِ الْحَلَى الْحَلَيْدِ الْحَلَامِ الْحَلَيْدِ الْحَلَيْدِ الْحَلَى الْحَلَامِ الْحُلَامِ الْحَلَامِ الْحَلَامِ الْح

﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمِنينَ (١٣٦) إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مَّنْلُهُ وَتلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالَمِينَ (١٤٠) وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (١٤١) أَمْ حَسَبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ اللَّهُ اللَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿ [آل عمران: ١٣٩ - ١٤٢] .

وأخبر عما يلقاه من يستشهد في سبيل الله من الحياة، وأنهم عند ربهم يرزقهم ما يشاءون ، وتعلو وجوههم البشارة :

﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّه أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ( ) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مَن فَضَله وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفهِمْ أَلاَّ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ( ) يَسْتَبْشِرُونَ بِنعْمَةً مِّنَ السَسَلَّه وَفَضْلُ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ( ) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للَّه وَالرَّسُولِ مِنْ وَفَضْلُ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ( ) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للَّه وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مَنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ . .

وقال : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أُولِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ السَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيلَ فَا ﴾ سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أُولِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ السَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيلَ فَا السَّاء: ٧٦].

وقال : ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكيلاً ﴾ .

وقال: ﴿فَلَيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيسهِ أَجْرًا عَظِيسمًا ﴾ (الآيات بعدها).

فانظر \_ يا أخي \_ كيف يستثيرالهمم لإعلاء كلمة الله ، ولحماية الضعفاء، وتخليص المظلومين . .

وانظر كيف يقرن القـتال بالصلاة والصوم . . ويبين أنه مثلهـما مكتوب على المؤمنين . .

وكيف يشجع الخائفين أكبر تشجيع على خوض المعامع ، ومقابلة الموت بصدر رحب ، وجنان جريء ، مبيناً لهم أن الموت سيدركهم لا محالة ، وأنهم إن ماتوا مجاهدين فسيعوضون عن الحياة الدنيا أعظم عوض ولا يظلمون فتيلا . .

وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه ، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن صلاة التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة ، وهو ظاهر عند الاعتبار ، فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا ، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة ، فإنه مشتمل من محبة الله على حالى \_ والإخلاص له ، والتوكل عليه ، وتسليم النفس والمال له ،

والصبر والزهد ، وذكر الله ، وسائر أنواع الأعمال ما لا يشتمل عليه عمل آخر . .

ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: سمعت رسول الله عنه يقول: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله .. والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ..

ورغب إليه \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ بسيرته وثباته ، وشجاعته ، وصبره ، وأخبر ما للمجاهدين في سبيل الله من الأجر والثواب العاجل والآجل ، وما يدفع الله به من أصناف الشرور ، وما يحصل به من العز والتمكين والرفعة ، وجعله ذروة سنام الإسلام .

وقال : «إن في الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله » . . [متفق عليه] .

وقال : «من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار» [أخرجه البخاري] .

ولما في الصحيحين: أن رجلاً قال: يا رسول الله: أخربني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: «لا تستطيع» . . قال أخبرني به ؟ قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر، وتقوم لا تفتر» ، قال لا . قال: «فذلك الذي يعدل الجهاد» .

كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه: «أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تتبوأ من الجنة حيث تشاء ، وأن الشهيد يغفر له جميع ذنوبه وخطاياه، وأنه يشفع في سبعين من أهل بيته ، وأنه آمن يوم القيامة من الفزع

الأكبر، وأنه لا يجد كرب الموت، ولا هول المحشر، وأنه لا يحس ألم القتل إلا كمس القرصة وكم للموت على الفراش من سكرة وغصة، وأن القائم النائم في الجهاد أفضل من الصائم القائم فيما سواه، ومن حرس في سبيل الله لا تبصر النار عيناه، وأن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها».

إذا عرف ذلك فقد عاتب الله المتخلفين عن رسول الله على في غزوة تبوك ، المتثاقلين إلى نعيم الأرض المتقاعدين عن المبادرة إلى الخروج : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قَيلَ لَكُمُ انفرُوا فِي سَبِيلِ اللَّه اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرضيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلُ ﴾. أرضيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلُ ﴾.

كما ذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب ، وتوعد المتخلفين القاعدين بأفظع العقوبات ، ورماهم بأبشع النعوت والصفات ، ووبخهم على الجبن والقعود ، ونعى عليهم الضعف والتخلف بقوله : ﴿ إِلاَّ تَنفُرُوا يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيهُما وَيَسْتَبْدُلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَديرٌ ﴾ (الآيات بعدها) .

ولست تجد نظاماً قديماً أو حديثاً دينياً أو مدنياً عنى بشأن (الجهاد والجندية) ، واستنفار الأمة وحشدها كلها صفاً واحداً للجهاد في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا. . كما تجد ذلك في دين الإسلام وتعاليمه .

فقد فصل الكتاب والسنة كل ما يتصل به تفصيلاً عجيباً ، ووزع أعماله المختلفة ومسئولياته الكثيرة على جهاتها المختصة توزيعاً دقيقاً يفوق كل التنظيمات الحديثة والدراسات العسكرية . . بل ما هي إلا قطرة منه . .

وآيات القرآن وأحاديث الرسول ﷺ فياضة بكل هذه المعاني السامية، داعية بأفصح عبارة وأوضح أسلوب . . فأمر المسلمين أن يأخذوا حذرهم

من أعداء الله ، وأن يعدو لهم ما استطاعوا من قوة . . لأن ذلك أول قواعد القتال وأعظمها شأنا . . وأن الإعداد بجميع أنواعه وأقسامه المنطوية تحت كلمة قوة : أي برية وبحرية وجوية ، وأن الاهتمام بالقوات الشابتة والمرابطة: كالاهتمام بالقوات المتحركة والاهتمام بالجيش في أيام السلم كالاهتمام به في أيام الحرب . . وأن أساس الروح العسكرية كما يقولون أمران : الطاعة ، والنظام . .

وقد جمع الله هذا الأساس في آيتين من كتابه . .

فأما (الطاعة) في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكرَ في اللَّهْ الْقَتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنسَطُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَىٰ لَهُمْ (٢٠ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ﴾ .

وأما (النظام) ففي سورة الصف في قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿ . .

كما حث الجيوش الإسلامية على المبايعة على السمع والطاعة في العسر والمنشط والمكره . .

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ﴾ .

ومدح الصادقين بالعهد الموفين بالوعد بقوله: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَستَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْديلاً . .

وأمر بالثبات عند اللقاء وذكر الله عند الفزع: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمْ فَتَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ ﴾ .

وشجع المجاهدين في سبيله على الإقدام الحازم والشجاعة الصادقة من

أول اللقاء إلى آخره: ﴿فَإِذَا لَقيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا الْشَاءِ الله الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً حَتَىٰ تَضِعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ أَتْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً حَتَىٰ تَضِعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ ﴿وَلا تَهنُوا فِي ابْتغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَدْجُونَ مِنَ الله مَا لا يَرْجُونَ ﴾ ﴿وَكَأَيْنِ مِن نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رَبِيُّونَ كَثِيرَ وَ فَمَا وَمَا اسْتَكَانُوا وَالله يُحِبُ وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ السَلّهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَالسَلّه يُحِبُ الصَّابِرِينَ ﴾ . .

كما أمر باستصحاب الطمأنينة ، وسكون الجوارح ، وطرد الأوهام ، والتخلص من الوهن والحزن : ﴿وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنسَتُمُ الْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُّؤْمنينَ (١٣٦) ﴾ .

وأخبر بأن الله قد تكفل بنصر من ينصر دينه ، وأنه لا عبرة بالعدد ولا بالعدد ولا بالعدد ، وإنما هو الإيمان الصادق بأن النصر من عند الله : ﴿إِنْ يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخُذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْده وَعَلَى اللَّه فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْده وَعَلَى اللَّه فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿كَم مِّن فَعَة قَليلَة غَلَبَتْ فَعَة كَثِيدرةً بَإِذْنَ اللَّه وَاللَّهُ مَعَ الصَّابرينَ ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْداَمكُمْ ﴾ .

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمَتُنَا لِعَبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ . .

كما أشار القرآن إلى الحقيقة المعروفة وهي : \_ أن الحرب دواليك \_ يوم لك ويوم عليك : ﴿إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ لَكَ ويومِ عليك : ﴿إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ لَكَ وَيُولُكُ الْأَيَّامُ لَكَ اللَّاسِ ﴾ .

وجعل المشاورة من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ولا سيما في الأمور الهامة: كالجهاد، ومعاملة الأعداء، ومدح عباده المؤمنين على هذه الصفة بقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾.

ومع كمال عقل الرسول ﷺ وتأييده بالوحي ، فقد أمره الله بقوله :

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ ، ولتقتدي به أمته من بعده . .

كما حذر القرآن عن ارتكاب (المعاصي السباطنية والظاهرة) صغيرها ، وكبيرها . . وأخبر أن نصر الله لا يتنزل على العاصين : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَولُواْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ . .

ونهى عن التنازع مطلقاً على أي أمر في القتال ، وأخبر أن النزاع سبب للفشل وذهاب الريح : ﴿وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشُلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ .

وحذر من الفرار من العدو حين القتال ، وأنه كبيرة عظيمة ، وتوعد الجبناء المخذولين بأنكى العقوبات : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقيــتُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا زَحْفًا فَلا تُولُوهُمُ الأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئذُ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقَتَالِ كَفُرُوا زَحْفًا فَلا تُولُوهُمُ الأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئذُ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقَتَالُ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةً فَقَدْ بَاءَ بِغَضَب مِن اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ ﴾ .

ونهى عن غلول الغنائم ، وحذر المسلمين منه غاية التحذير . . وأنه يأتي عا غل حاملاً له على ظهره ورقبته ، معذباً بحمله وثقله ، مرعوباً بصوته ، موبخاً بخيانته على رؤوس الأشهاد : ﴿ وَمَا كَانَ لَنَبِي ّ أَن يَغُلُ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ثُمَّ تُوفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمَّ لا يُظْلَمُونَ ﴾ .

كما حذر عن القتال للرياء ، أو السمعة ، أو الشرف ، أو الحمية ، أو النعارات القومية والشعارات المزيفة . وكان الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ : إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية ، أوصاه (في خاصته) : بتقوى الله ، ومن معه من المسلمين خيراً ، ثم قال : «اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا وليداً» .

وكان يقول للصحابة إذا أرادوا الغزو: « انطلقوا باسم الله ، وبالله، وعلى ملة رسول الله . لا تقتلوا شيخاً فانياً ، ولا طفلاً صغيراً ، ولا امرأة ، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم ، وأصلحوا ، وأحسنوا ، فإن الله يحب المحسنين» .

لذلك أبلى الرسول على الله بالنصر وأنزل عليهم السكينة ، وأيدهم بالملائكة والدعوة إليه ، فأمدهم الله بالنصر وأنزل عليهم السكينة ، وأيدهم بالملائكة وألف بين قلوبهم وقذف في قلوب أعدائهم الرعب . . فقاتلوا في سبيل الله عن عقيدة وإخلاص ونصرة لدين الله حتى يظهره على الدين كله ، ويخرجوا الناس من الظلمات إلى النور . . ومن عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . . وعرفوا أن الله قد ضمن لهم النصر ، ووعدهم بالفتح ، فوثقوا بنصر الله ووعد رسوله ، واستهانوا بالقلة والكثرة ، واستخفوا بالمخاوف والأخطار ووعد رسوله ، واستهانوا بالقلة والكثرة ، واستخفوا بالمخاوف والأخطار . . وذكروا قول الله تعالى : ﴿إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلا غَالِب لَكُمْ .

وأنهم جند الله وأنهم يقاتلون في سبيل الله ، وأن الله ناصرهم ومعينهم وخاذل لأعدائهم . . لأنهم يقاتلون في سبيل الشيطان . .

هذا (عمر بن الخطاب) استشار أصحابه في مسيره إلى (العراق) ، بوقعة (نهاوند) قال له على بن أبي طالب : يا أمير المؤمنين : إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة ، هو دينه الذي أظهره ، وجنده الذي أعزه وأمده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ ، فنحن على موعود من الله ، والله منجز وعده ، وناصر جنده . .

وهذا (خالد بن الوليد) لما أقبل من العراق قال رجل من نصارى العرب لخالد: ما أكثر الروم وأقل المسلمين ، فقال خالد: ويلك ؟ أتخوفني بالروم؟ إنما تكثر الجنود بالنصر ، وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال ، والله لوددت أن الأشقر براء من توجعه ، وأنهم أضعفوا في العدد ، وكان فرسه قد حفا واشتكى من مجيئه من العراق .

وكانوا يخاطرون بأنفسهم ويأتون بأعاجيب وأعمال خارقة للعادة ثقة بنصر الله واعتماداً على موعوده كما حصل للجيوش الإسلامية بقيادة سعد بن أبي وقاص فقد وقف أمام المدائن ولم يجد شيئاً من السفن وتعذر عليه تحصيل شيء منها بالكلية وقد زادت دجلة زيادة عظيمة وأسود ماؤها ورمت بالزبدة من كثرة الماء بها . .

فخطب سعد الناس على الشاطئ وقال: ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم فقالوا جميعاً: عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل .. ، ثم اقتحم بفرسه دجلة واقتحم الناس لم يتخلف عنه أحد فساروا فيها كأنما يسيرون على وجه الأرض حتى ملأوا ما بين الجانبين فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة ، وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء كما يتحدثون على وجه الأرض .. فلما رآهم الفرس قالوا: (ديوانه ـ ديوانه) يقولون: (مجانين ـ محانين) ثم قالوا: والله ما تقاتلون إنساً ، بل تقاتلون جناً ، وجعل سعد يقول : حسبنا الله ونعم الوكيل ، والله لينصرن الله وليه ، وليظهرن الله دينه ، وليهزمن الله عدوه ، إن لم يكن في الجيش بغى أو وليظهرن الله دينه ، وليهزمن الله عدوه ، إن لم يكن في الجيش بغى أو ذنوب تغلب الحسنات . نعم كانوا يتخوفون من ذنوبهم ومن معاصي الله أكثر مما يتخوفون من عدوهم ، ومن كثرة عدده وضخامة عدده نجد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يقول في كتابه لقائده سعد بن أبي وقاص لما أرسله إلى فتح فارس:

أما بعد: فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال ، فإن تقوى الله أفضل من العدة على العدو ، وأقوى المكيدة على الحرب . . وآمرك ومن معك من الزجناد: أن تكونوا أشد احتراساً منالمعاصي منكم من عدوكم ، فإن ذنوب الجند أخوف عليهم من عدوهم . . وإنما ينصر المسلمون يمعصية عدوهم لله ، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة ، لأن عددنا

ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم ، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة وألا ننتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا ، فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون ، فاسحيوا منهم ، ولا تعملوا بمعاصي الله ، وأنتم في سبيل الله ، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط عينا . . فرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمعاصي الله كفار المجوس ، فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً . . واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم . . أسأل الله تعالى ذلك لنا ولكم . . أ . ه .

فتمسك المسلمون المجاهدون بما ذكر هذا الخليفة الراشد ، وكانوا كما وصف رجل من الروم المسلمين لرجل من أمراء الروم ، فقال : (جئتك منعند رجال دقاق يركبون خيولاً عتاقاً : أما الليل فرهبان ، وأما النهار ففرسان . . لو حدثت جليسك حديثاً ما فهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر . . قال : فالتفت إلى أصحابه وقال : أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به) . .

وهذا عقبة بن نافع أراد أن يتخذ مدينة في إفريقية يكون بها عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم ليأمنوا من ثورة تكون من أهل البلاد ، فقصد موقع القيروان . . وكانت وحلة مشتبكة بها من أنواع الحيوان من السباع والحيات ، وغير ذلك ، فدعا الله ، وكان مستجاب الدعوة ، ثم نادى : (أيتها الحيات والسباع : إنا أصحاب رسول الله على الرحلوا عنا ، فإنا نازلون ، ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه ، فنظر الناس ذلك اليوم إلى الدواب والحيات تحمل أولادها وتنتقل . ورآه قبيل كثير من البربر . . فأسلموا) وحينما طال على المسلمين الأمد وقست قلوبهم ونسوا وتناسوا ما لأجله بعشهم الله على كثرة من الناس وتوافر من بين أمم الأرض وهو قوله :

وكُنتُم خَيْر أُمَّة أُخْرِجَت لِلسنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنهُونْ عَنِ الْمُد حَكِر وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وصاروا يعيشون حياة لاهية دنيئة ، حياة من لا يعرف نبياً ولا يؤمن برسالة ووحي ، ولا يرجو حساباً ، ولا يخشى معاداً ، وأشبهوا الأمم الجاهلية التي خرجوا يقاتلونا بالأمس عادوا فقلدوها في مدنيها واجتماعها وسياستها وأخلاقها ومناهج حياتها . . وفي كثير مما مقتها الله لأجله وخذلها وابتلى المسلمون بتأثير الحضارة الغربية والدعايات الشرقية أصبحت بلادهم مالاً سائباً لا مانع له . . وأصبحت دولهم فريسة لكل مفترس ، وطعمة لكل آكل . . وظهر معنى قول النبي عليه : «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل : أو من قلة نحن يومئذ ؟ قال بل أنتم كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل . . ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن . قال قائل : يا رسول الله وما الوهن؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت .

ويقول الرسول الكريم على الله : «إذا تبايعتم بالعينة ، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله ، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم».

فهم تركوا الجهاد ، وطلبوا المدد من الأعداء ، والحماية من الكفار ، والتكفف لديهم ، والالتجاء في مواقع الخطر إليهم . . فهانوا إذا على الله مع أسمائهم الإسلامية ورغم وجود الصالحين ، فيهم وظهور بعض الشعائر الدينية والواجبات الشعرية في بلادهم . .

يقول بعض المستشرقين: (لما رغب المسلمون عن تعاليم دينهم ، وجهلوا حكمه ، وأحكامه ، وعدلوا إلى القوانين الوضعية المتناقضة المستمدة من آراء الرجال ، فشا فيهم فساد الأخلاق ، فكثر الكذب ، والنفاق ، والتحاقد ، والتباغض . فتفرقت كلمتهم ، وجهلوا أحوالهم الحاضرة

والمستقبلة ، وغفلوا عما يضرهم وما ينفعهم ، وقنعوا بحياة يأكلون فيها ، ويشربون وينامون ، ثم لا ينافسون غيرهم في فضيلة) .

وهذا واقع مشاهد يحس به كل مؤمن ، ويلمسه كل يور ، في كل أمة تخلت عن الجهاد ، وانغمست في الترف ، وعبادة المادة وحب الدنيا . .

يحدثنا الـتاريخ: ماذا فـعل بالمسلمين (أشقى الأمم المغـول والتتـار) ما يحزن القلب ويحرف الفؤاد ويبكي العين . .

يقول ابن الأثير: (لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجْلاً وأأخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين . . ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك فيا ليت أمي لم تلدني . . ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً) . .

هذا الفصل يتضمن من ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام واليالي عن مثلها عمت الخلائق وخصت المسلمين . .

ثم ذكر من وهن المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم . . فقال : دخلت امرأة من التتر داراً ، وقتلت جماعة من أهلها ، وهم يظنونها رجلا . . ودخل واحد منهم درباً فيه مائة رجل فما زال يقتلهم واحداً واحداً حتى أفناهم ولم يمد أحد يده إليه بسوء ووضعت الذلة على الناس . فلا يدفعون عن نفوسهم قليلاً ولا كثيراً ، نعوذ بالله من الخذلان . .

وحكي أن أحدهم أخذ رجلاً ولم يجد ما يقتله به ، فقال له : ضع رأسك على هذا الحجر ولا تبرح . . فوضع رأس وبقي إلى أن أتى التتري بسيف وقتله . . قال : وأمثال ذلك كثير . .

فالواجب على أهل الإسلام خصوصاً العلماء منهم وولاة الأمور أن يتقوا

الله ، ويصلحوا ذات بينهم ، وأن يبشوا الدعوة لهذا الدين ، وينشروا محاسنه لنشئهم ، ليرغبوهم فيه ، ويرشدوا الأمة لأحكامه وحكمه ، كما فيعل أوائلهم الأماجد . . فإنهم جاهدوا في الله حق جهاده ، وقاموا بالدعوة إلى الله ، فبينوا للأمم محاسن الإسلام وسماحته . . وبذلك امتد سلطانهم ، واتسعت ممالكهم ، وأخضعوا من سواهم لتعاليمه . . ولكن ما لبث أبناؤهم أن حرفوا ، فانحرفوا ، وتمزقوا بعدما اجتمعوا واشتبه الحق عليهم بالباطل ، فتفرقت بهم السبل ، وأصبحوا شيعاً متفرقين في ارائهم متباينين في مقاصدهم . . وكيف يحل لهم الرقي ؟ وأنى يتسنى لهم التقدم، وهم يقلدون الأمم الكافرة . . يجرون وراءهم ، وينهجون نهجهم، ويقلدونهم في الصغير والكبير والنقير والقطمير . . يحكمون بين شعوبهم بقوانين وضعية ، ويصادمون الشريعة الإسلامية التي هي مصدر عزهم وفخوهم وفيها راحتهم وطمأنينتهم . .

# ﴿ أَفَحُكُمْ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مَنَ اللَّه حُكْمًا لْقَوْمٍ يُوقَّنُونَ ﴾ .

نسأل اله أن ينصر دينه ، ويعلي كلمته ، ويوفق جميع المسلمين إلى ما فيه رضاه . .

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . .



# من محاسن الإسلام

لا شك أن الدين الإسلامي دين سماوي لم يكن لأمة من الأمم مثله ولا نزل على نبي من الأنبياء نظيره إذ هو دين عام مبين لأحوال المجتمع الإسلامي بل البشرية عامة وبه كمل نظام العالم فهو جامع شامل للمصالح الاجتماعية والأخلاقية .

فإنه بيّن الأحوال الشخصية التي بين العبد وبين ربه من صلاة وزكاة وصوم وحج . وشرع نظافة البدن فأمر بغُسل الجنابة والجمعة والعيدين . أو بعضاً كالوضوء عند كل فريضة من الفرائض الخمس .

وشرع أمور الفطرة من ختان وقص شارب وتقليم أظافر ونتف إبط والسواك وحلق العانة .

كما أرشدنا الإسلام إلى تجميل الثياب وأن تكون على أحسن هيئة وأكملها . كما سن ذلك في الجمعة والعيدين وهذب الأخلاق فأمر بالصدق في المعاملات والوفاء بالعقود والعهود والمواعيد . وأوجب ترك الذنوب من زنى، وخمر، وغيبة، وقذف، وسعاية، وشهادة زور، وانحراف في الأحكام، وتحريف لما أباح الله، وحرم تغير الأحكام عن وجهها، وما أريد بها إلى غير ذلك .

وبالجملة فإن الدين الإسلامي جماع لروابط الأمة الإسلامية بل هو حياتها تدوم بدوامه وتنعدم إذا انعدم وهو مفخرة من مفاخرها العظيمة ومن خصائصها . حيث لم يكن لأمة من الأمم قبلنا مثله فلو أن المسلمين تمسكوا بأحكام الإسلام وتعاليم دينهم كما كان آباؤهم الاماجد لكانوا أرقى

الأمم وأسعد الناس، ولكن لما انحرفوا وحرفوا تعاليم دينهم تنكبوا عن الصراط السوي .

وقد جعل الإسلام للفقراء حظاً في مال الأغنياء بالزكوات والكفارات لطفاً بهم وإحساناً إليهم ورحمة بالأغنياء وتكرمة لهم وتحصيناً لأموالهم وشرع الإسلام الحج ليشهدوا منافع لهم فتتوافد إليه سائر الأمم الإسلامية ليحصل اجتماع عام لسائر الأمم التي تدين به لينتفع بعضهم من بعض من علومهم وأحوالهم ويحصل بذلك التعارف والتعاون والتآخي، ولما في ذلك من إعانة أهل الحرمين الشريفين ليكونا مركزين عظيمين للإسلام، وهذا بعض من مقاصد الحج .

كما قد شرع الإسلام اجتماعات أخرى أصغر وأيسر في الجمع والأعياد. وبين أحكام المعاملات من بيع، وربا، ورهن، وقرض، وإجارة، وشركات ووكالات، وحوالة، وعارية، وغيرها من المعاملات المالية التي تقتضيها القاعدة التي عليها مبنى علم الاجتماع البشري.

وبين الإسلام كيف تقام البيوتات وتؤسس العائلات فندب إلى الزواج وحث عليه ورغب فيه . وبين العقود التي تعتبر زواجاً ووضح شروطها من رضا وولي وشهود وغيرها وما خالف ذلك فهو سفاح، أو قريب منه، وأمر بسدل الحجاب للنساء صيانة للنسل وإبعاداً للمظنة . وراحة لكل ضمير .

وبين أحكام الجنايات كالقصاص في النفس والطرف، وما يشترط لذلك، كما بين ما يلزم لحفظ المجتمع العام من نصب أمام وشروط استحقاقه للإمامة، وما يجب عليه من المشورة والعمل بالشريعة وإقامة العدل بين أصناف الرعية .

ثم إن الإسلام قسم السلطة فجعلها خططاً منها القضاء فحدد للقاضي خطته من فصل الخصومات والنظر في أموال غير المرشد والحجر على من يستوجب إلى غير ذلك، وبين خطة الشاهد كيف تحمل الشهادة وأدائها وممن تقبل وعلى من ترد وأمر بإثباتها وعدم كتمانها . كما بين خطة المحتسب ثم بقية الخطط .

وبيّن حكم من خرج عن طاعة الإمام بأن يقاتل حتى يفيء إلى أمر الله. وبيّن كيف نعامل الأمم الأجنبية فيما إذا وقع الحرب معها. وفي حالة مسالمتها. وأمر بتحسن الجوار. وإقامة الحدود على من أخاف السبيل وخالف ما أمرت به الشريعة.

وبالجملة فقد استقصى هذا الدين الإسلامي العظيم جميع الشئون الاجتماعية وبينها أحسن بيان مما يعجز عن مثله عقلاء البشر حتى دخل مع الرجل في بيته وحكم بينه وبين امرأته وبين ما له عليها من الحقوق وما لها عليه من مثل ذلك . وبين ما عسى أن يقع بينهما من خلاف في المستقبل.

كما حكم الإسلام بين الرجل وبين ولده وبينه وبين نفسه في حياته وبعد وفاته كأوقافه ووصاياه ما يصح منها وما لا يصح . وقسم مواريثه وبين أحكام تغسيله وتكفينه ودفنه كل هذا لأجل أن تنتظم الحياة انتظاماً كاملاً ويعيش المسلم عيشة هنيئة منتظمة ليتمكن معها لإعداد الزاد ليوم المعاد والتأهب لما بعد الموت .

فالدين الإسلامي نظام عادل للمجتمع البشري الإسلامي فإنه تام الإحكام ثابت المباني . دين سماوي لم يدع شاذة ولا فاذة إلا بينها أحسن بيان . ووضحها أتم إيضاح وما دخلت الأمم الكثيرة في الإسلام أفواجاً أفواجاً واتسعت دائرة الإسلام فانتشرت الأمة الإسلامية مادة جناحها من

نهر الفاتح في الهند شرقاً إلى أفريقيا ثم إلى أواسط أوربا في زمن قليل إلا باحترام الحقوق والعمل بقواعد الإسلام والتسوية بين طبقات المسلمين ملكهم وصعلوكهم وصغيرهم وكبيرهم فيه على السواء: فالأمة الإسلامية لا حياة لها ولا استقامة بدون التمسك بدينها والعمل بأوامره ونواهيه فهي دائمة بدوام دينها مضمحلة باضمحلاله ساقطة إذا أهملت تعاليم دينها القويم كما قال بعض أعداء المسلمين. فقد كانت الأمم تقتبس من قواعده وأصوله وتختاره على كثير من قوانينها الوضعية فأنصف الإسلام كثيراً من عقلائهم، واعترفوا بأن مدينة أوربا الحديثة لم تكن إلا بتعاليم الإسلام والأخذ بقواعده ومبانيه. قال بعض حكماء أوربا عمن أنصف بأن نشأة مدنيتها الحديثة إنما كانت رشاشاً من نور الإسلام فاض عليها من الأندلس ومن صفحات الكتب التي أخذوها في حروبهم مع المسلمين في الغرب والشرق وفق الله المسلمين للتمسك بدينهم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم .

# واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا

أيها المسلم الكريم قف معي قليلاً لنفكر سوياً في ماضي أمتنا المسلمة وما كانوا عليه من عزة وهناء وما كان لهم من ملك واسع وعدل شامل ومنعة ونفوذ ومهابة لا مثيل لها في جميع أنحاء المعمورة دون أن تكون لهم جيوش مؤلفة أو أساطيل قوية تمخر البخار أو دبابات تجوب البراري والقفار أو طيارات سابحة في الفضاء أو صواريخ تقذف بعيدة المدى، وما نحن فيه اليوم ويا للأسف من ذل وفرقة ومهانة وعنزلة رغم كثرة عددنا وعظم قوتنا

وكل ذلك نتيجة لما حصل بين المسلمين من تنافر وتطاحن وتهاجر وتشاحن وإعراض عن كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ.

فإن الأمة الإسلامية لو رجعت إلى قول الله تعالى : ﴿وَاعْتُصمُوا بِحَبُّل اللَّه جَميــعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قَلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بنعْمَته إِخْوَانَا وكَنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حَفْرَةِ مّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مّنْهَا كَذَلكَ يُبَيّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياته لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ فالإسلام حين سطع نوره في مكة المكرمـة وارتفع صـوته من المدينة المنورة بعـد ان هاجـر اليـها رسـول الله عَيَّلِيُّهُوجِد القبلتين العظيمتين اللتين رفعتا لواء الإسلام ونصرتا رسول الله ﷺ متفرقين فسجمعهم الله بهداه بعد فرقتهم وبيّن لهم الرسول ﷺ أن الإسلام لا يقوم على العنصرية أو الشعوبية ولا على القومية والجنسية ولا يقوم على تفرق في العقيدة أو الرأي أو الوجهة فإن الدعوة المشوبة بذلك يكون مآلها الفشل ومصيرها الفناء، وبيّن النبي ﷺ الطريق السوي لسعادة الدارين وعرفهم أن دين الإسلام بني على التعاون على الحق ومحو فرقة الجنسية وتلى عليهم قول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا السَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنسْنَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عندَ اللَّه أَتْقَاكُمْ ﴿ وجاء : «كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي إلا بتقوى الله» وبيّن لهم أن الله واحد وأن نبي الإسلام واحد ، وأن القبلة واحدة وأن كتاب الله واحد لا يجوز العمل بغير هداه .

فعلى هذا يجب أن تكون كلمة المسلمين واحدة فجمع الله شملهم ووحد كلمتهم وقضى على الفرقة التي كانت بينهم وأصبحوا أخوة متحابين ورجالاً مؤمنين كلمتهم واحدة ووجهتهم واحدة تحت راية الإسلام القوية التي لا تفضل أحداً على أحد إلا بتقوى الله عز وجل فقد رفع الإسلام أقواماً كانوا في ذلة ومهانة ، ووضع أقواماً كانوا في أعلى قمة المجد

ومنتهى السؤدد فلما لم يؤمنوا بالإسلام وضعهم الله فكانوا في أسفل سافلين ورحم الله القائل:

## لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الشرك الشقي أبا لهب

أخي المسلم إذا اتحدت قلوب الأمة على الحق وتألفت نفوسها على الخير وطهرت مجتمعها من الرذيلة وتعاون أفرادها وجماعاتها على البر والتقوى نالوا الخير العظيم والسعادة الأبدية وفازوا بالرقي المحمود وشيدوا بناء مستقبلهم على أساس من الدين ونور من رب العالمين .

أما إذا سادت دعوت القومية والعصبية والشعوبية والعنصرية وحصل الشقاق ووجد التفرقة والتناحر كانت المصيبة العظمى والطامة الكبرى التي تهدم بنيان الأمم المشيد وتقضي على حضارتها وتحكم على مستقبلها بالذل والتقهقر وتنذرها بوخامة العاقبة وسوء المصير ، فمن أجل ذلك نهى الله الأمة الإسلامية عن التناحر والاختلاف وحندها من التفرقة والانحراف وتوعدها بالفشل والإتلاف فقال تعالى : ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ الله هكذا أيها المسلم الكريم يرشدك ربك إلى ما هو في صالحك ديناً ودنيا .

فقف معي قليلاً لنرجع إلى سيرة أسلافنا الكرام وما كانوا عليه من شرف رفيع وعز منيع وقوة قاهرة قهرت كل جبابرة العالم والتي سقط أمامها عروش الظلم والطغيان وأوكار الاستبداد والعصيان ومعاقل الكبرياء الجوفاء والعز المهوهوم، فقد تمكن أولئك الأسلاف الأمجاد من نشر لواء الإسلام في جميع أصقاع المعمورة وبسطوا لواء العدل والمساواة بين أفراد الأمة ولم يكن ذلك كما قدمنا بكثرة العدد ولا بقوة العدة ولكنه والله يعلم إنما كان بسبب اتصافهم بالإيمان وتمسكهم بدينهم القويم وتحاكمهم إلى القرآن مع

صدق في الأقوال والأفعال ووفاء بالوعود والعهود وحب بعضهم لبعض وإخاء في الله واتحاد كامل في جميع ميادين الحياة يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن .

أخي المسلم . . إذا نظرنا إلى الفجوة السحيقة التي تردى فيها بعض أبناء المجتمع الإسلامي اليوم توضح مدى ما وصلوا إليه من المخالفة الصريحة لأوامر الله ورسوله على الله ورسوله على ذلك بارزة يلمسها كل من رزق أدنى مقدار من الإيمان وأكبر دليل على ما تقدم هووجود هذه التناحرات التي مني بها العالم الإسلامي من الدعوة إلى القومية والوقوف إلى جانبها ونبذ الدعوة الإسلامية ومعادت من دعا إليها وهي الأساس لهذا الدين الحنيف والرمز لمحاسن الشرع الشريف والعنوان لمجد الإسلام المنيف .

فإن الله تعالى يقول ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيسَنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ هذا ونسأل الله ان يوفق قادة الأمة وزعماءها إلى الاحتكام إليها في جميع ميادين الحياة ، إنه ولى ذلك والقادر عليه وهو الهادى إلى سواء السبيل ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

## من أحكام الحج

فلما كان في السنة العاشرة من الهجرة النبوية نادي منادي رسول الله ﷺ المسلمين بعزمـه على الحج وأعلم الناس بذلك كي يتأهبوا للحج مـعه ﷺ ويتعلموا المناسك والأحكام ويشاهدوا أحواله وأفعاله ويستمعوا إلى أقواله وتشيع دعوة الإسلام وتبلغ الرسالة القريب والبعيد ويبلغ الشاهد الغائب ما رأى وما سمع من أفعال وأقوال المصطفى ﷺ فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس الاقتداء والاهتداء برسول الله ﷺ ويعمل بمثله فخرج رسول الله عَيَّالَةً من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة وخرج معه أصحابه الكرام وعددهم ينوف على المائة ألف حتى إذا كان بالبيداء استوت به ناقته والناس عن يمينه وشــماله ومن خلفـه وأمامـه وهو يتوسطهم. أهــل رسول الله ﷺ بالتوحيد ، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، وأهل الناس بإهلاله قال جابر أهللنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أهل بالحج . وأصبح ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالحج والعمرة بدليل قوله على «أتانى آت من ربي في هذا الوادي المبارك وقال قل عمرة في حجة » وهذا من أدلة جواز إدخال الحج على العمرة ولا عكس . ثم سار رسول الله ﷺ حتى أتى مكة وبات بذي طوى وأغـــتسل فيــها ثم

وكان أبو الحسن الأشعري يذهب إلى مجالس المعتزلة ويقول أنهم الورياسة فمنهم الوالي والقاضي ولرياستهم لا ينزلون إلي فإذا لم أسر أليهم فكيف يظهر الحق ويعلمون أن لأهل السنة ناصراً للحجة فحق من قال للعلماء قوموا بواجبكم نحو أمتكم دلوهم إلى الخير ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أدوا الأمانة العلمية التي في أعناقكم والتي أخذ الله عليكم الميثاق في بيانها وإرشاد الناس إليها فإن من دعى إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً.

قال على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ ما أتى الله عالماً علماً إلا أخذ عليه الميثاق لا يكتمه وقال أيضاً \_ رضي الله عنه \_ ما أخذ الله على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا محق من يوجه سهام اللوم نحو العلماء في تخيلهم عن تذكير الأمة ودعوتهم إلى الحق حتى قام به الجهلة وتقدم إليه الأدعيا عن لا يحسنون هداية الناس وإرشادهم وتهذيب أخلاقهم وتثقيف عقولهم، بل هؤلاء في حاجة ماسة إلى إصلاح أنفسهم وأحكام دينهم على وفق الكتاب والسنة وتصحيح عقائدهم بالهدات والمرشدين محق من قال للعلماء أنتم رعاة الأمة والمسئولون عنها في إصلاح أوضاع دينها وتقويم أخلاقها وتهذيب نفوسها وتبصيرها بطريق الرشاد فكل راع مسئول عن رعيته .

## ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد

وحين قصر رجال العلم عن واجبهم وتخلوا عن وظيفتهم ورضوا بالانزواء في بيوتهم تصدى لإرشاد الأمة وتعليم الشبيبة غير الأكفاء من الجهلة وأولى الأهواء ممن فسدت عقيدتهم فكانت النتيجة ما ترى مما يحتاج إلى جهود جبارة في أزمنة طويلة يتصدى لها جمع كثير من أولي الدين والرأي والغيرة والشجاعة لإعزاز دين الله وإعلاء كلمته وغرس العقيدة

الصحيحة في قلوب النشئ بالوسائل المؤثرة والأساليب المقنعة بعد إعداد كامل العدة والحصول على الذخيرة التامة مع مراعاة الرفق واللين وسعة في الصدر ومع صدق في النية وإخلاص في العمل والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

### دعوة المرسلين

يقول الله تعالى : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ﴾ فقد بين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الحكمة في خلق الجن والإنس وهي ان يعبدوا الله وحده لاشريك له ومن المعلوم ان من عبدالله ولكن عبد معه غيره لم يعبد الله وحده بل أشرك معه في عبادته ، فالإشراك في عبادة الله مفسدة كما يفسد الحدث الطهارة فان الله سبحانه امر بعبادته وحده ، ولذلك يقول ابن عباس كل ماورد في القرآن اعبدون فالمراد وحدون ، والتوحيد هو افراد الله بالعبادة وهو معنى كلمة الاخلاص (لا إله إلا الله) فإن (لا) نافية للجنس فقد نفت جنس الاله ان يكون احد منهم يستحق فإن (لا) نافية للجنس فقيد نفت جنس الاله ان يكون احد منهم يستحق التأله بحق أو يصرف شيء من العبادات له ثم اثبت بقوله (إلا الله) العبادة لله وحده لاشريك له في ألوهيته كما أنه ليس له شريك في ربوبيته .

وهذا هو معنى قول الخليل عليه السلام ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ( آ ) إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ . فاستثنى من المعبودين ربه وتبرأ مما سواة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لاانفصام لها وهذا المعنى في القرآن والسنة كثير جدا وهو حقيقة مادعت الرسل إليه أمهم قال تعالى : ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةً رَسُولاً أَنَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا اللَّهُ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا

فَاعْبُدُونِ ﴿ الله والمرك مبطل للعمل، فمن أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك بالله والشرك مبطل للعمل، فمن أنواع العبادة التي أمر الله بها ولا يجوز صرفها لغيره الدعاء، والاستغاثة، والاستعانة، والذبح، والنذر، والخوف، والرجاء، والتوكل، والإنابة، والمحبة، والخشية، والرغبة، والرهبة، والخشوع.

فمن دعا أحد غير الله من الرسل أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أوغيرهم من سائر المخلوقات فقد أشرك بالله ودخل في وعيد الله بقوله تعالى : ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيسِنَ ﴾ قال الله تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْحُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ الآية فقد سمى الله الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة كما في الحديث الصحيح .

ونهى سبحانه أن يدعى معه أحد كائناً من كان قال تعالى ﴿وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ لِللّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدًا ﴾ وكذلك من ذبح لغير الله فقد اشرك في عبادة الله غيره قال تعالى : ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي ونسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ وقد فسر العلماء النسك بالذبح .

وكذلك النذر لايجوز أن ينذر لغير الله ومن نذر لغير الله حرم عليه الوفاء به ، وإنما الذي يجب الوفاء به هو إذا كان لله كما قال تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ .

ويقول تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ .

﴿ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ .

٣٨.

﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ .

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ .

﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ ﴾ .

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لَلَّهِ ﴾ .

﴿ فَلا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونْ ﴾ .

﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ .

﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ .

إذا عرفت حقيقة التوحيد وحقيقة ما دعت إليه الرسل أممهم علمت أن من فعل ما نهى الله عنه ورسوله أو ترك شيئاً مما أمر الله به ورسوله فقد حصل عليه من الخلل والنقص في دينه بحسب ما فعل من المنهي عنه أو بحسب ما ترك من المأمور به فقد يخرج من الإسلام وهو لا يشعر وقد ينقص توحيده وهو لا يعلم فمن ذلك ما يفعله بعض المنتسبين للإسلام من دعاء الأموات والغائبين عن لا يملك لفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً عن أن يملك ذلك لغيره وسواء كان المدعو رسولاً أو نبياً أو ملكاً أو ولياً أو شمساً أو قمراً أو غير ذلك من سائر المخلوقات . وإن كان الداعي يعلم أن الله هو الخالق الرازق وأن بيده الأمر كله ولكنه يطلب ممن يدعو أن يشفع له عند الله فإن ذلك مناف للتوحيد ، كما قال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِه أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيقَرّبُونَا إِلَى اللَّه زُلْفَىٰ﴾ .

ولذلك حدر النبي عَلَيْكُ أمت غاية التحذير من البناء على القبور

يظله من الشمس فقال: «لا إنما هو مناخ لمن سبق إليه» ولا بد من حصول الحجر في المرمى فلو لم يحصل فيه لم يجزه الرمي ولا بد من الترتيب في الرمي حيث يبدأ الرامي في الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي في منتهى منى وخطب رسول الله على ثاني أيام التشريق خطبة علم فيها أصحابه حكم التعجيل والتأخير وتوديع البيت ونفر رسول الله على متأخراً ونزل في المحصب وصلى بها الظهر والمعصر والمغرب والعشاء ورقد في المحصب وهو خيف بني كنانة والمعروف اليوم بالأبطح ثم ركب حتى أتى البيت الحرام فطاف به مودعاً وهو واجب على من أراد السفر والخروج من مكة إلى وطنه عملاً بقوله على الله ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت».

وفق الله المسلمين لما يرضيه وتقبل منا ومنهم بمنه وكرمه آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .



# الدعوة إلى الله طريقة الرسل

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا أمر من الله جل شأنه لنبيه محمد على المدعوة وهو أمر للأمة، وقد أمر الله رسوله بأن يدعو الناس كافة إلى سبيله وبأن تكون الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن فرتب الدعوة على حسب مراتب الخلق والدعوة إلى سبيله مستلزمة لبيان السبيل للمدعو إليه، وقد بان هذا السبيل بالوحي الإلهي ما وضح قواعد الدين الاعتقادية والعملية فما قام دين من الأديان ولا منهم من المناهب ولا ثبت مبدأ من المبادئ إلا بالدعوة إليه ولا تداعت أركان ملة بعد قيامها ولا انتكث فل شريعة بعد إحكامها ولا درست رسوم طريقة بعد ارتفاع أعلامها إلا وسببه ترك الدعوة

فيا أيها العلماء وحماة الدين ما لنا نرى الحق بدت معالمه تتضاءل وآثاره تعفو وتندرس ومذاهب الباطل تموه بالدعوة ويعم انتشارها . إن الإسلام بدأ يضعف منذ اقتنع أهله بالترف والنعيم وأهملوا العناية بالدعوة إليه فوالله لو بقي للعلماء سؤر من الغيرة على دينهم لنفروا خفافاً وثقالاً للإرشاد والدعوة فإن الأمة الإسلامية في مبدأ نشأتها قامت بالدعوة إلى دينها مبينة للأمم سماحته شارحة حكمه موضحة محاسنه فقد أعطيت أمثل التعاليم وهديت إلى صراط مستقيم وبذلك امتد سلطانها واتسعت ممالكها وأخضعت من سواها لأوامر القرآن ونواهيه ثم ما لبثت أن حرفت فانحرفت وتمزقت بعد ما اجتمعت حرفت التعاليم الحقة واشتبه عليها الحق بالباطل،

وتبعت السبل فتفرقت بها عن سبيل الحق ، فأصبحت اليوم شيعاً متفرقة لما أضاعت الحق والدعوة إليه ضاعت وهانت وصارت غثاء كغثاء السيل فلو أن الأمة الإسلامية تمسكت بدينها وعملت بكتاب ربها واتبعت سنة نبيها لكانت أرقى الأمم وأسعد الناس والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

#### وظيفة العلماء

لا شك أن العلماء هم ورثة الأنبياء وواجب عليهم من الدعوة والإرشاد وتبصير الأمة ما لا يجب على غيرهم لأنهم خلف لهم في وظيفتهم كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيشَاقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ لَتَينّنّهُ للنّاسِ وَلا قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيشَاقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ لَتَينّنّهُ للنّاسِ وَلا تكثمُونَهُ فما كان من سنن العلماء أن ينزلوا في بيوتهم ويقتصروا على مساجدهم وتعليم العدد اليسير من تلاميذهم بل يلزمهم أن يتعرضوا للناس ويسعون ورائهم لتذكيرهم ووعظهم وغرس العقيدة الحقة في نفوسهم كما فعل موسى عليه السلام حيث ذهب إلى فرعون يدعوه إلى الله وكما كان رسول الله عليه المسلام حيث ذهب إلى فرعون يدعوه إلى الله وكما كان التوحيد الذي هو مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله وينهاهم عن عبادة ما سواه .

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فعلى هذا جرت سنة الأنبياء والمرسلين والسلف الصالح رضوان الله عليهم بدعوة الناس إلى الخير وإرشادهم إلى طريق الهدى بالجد والاجتهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان محوطاً بالأشواك والمكاره غير هيابين ولا وجلين متدرعين بالصبر واثقين من الله بالأجر فإن الإمام مالك لما قيل له أتدخل على السلطان وهو يظلم ويجور؟ فقال يرحمك الله فأين يكون الكلام في الحق.

وكان أبو الحسن الأشعري يذهب إلى مجالس المعتزلة ويقول أنهم الورياسة فمنهم الوالي والقاضي ولرياستهم لا ينزلون إلي فإذا لم أسر أليهم فكيف يظهر الحق ويعلمون أن لأهل السنة ناصراً للحجة فحق من قال للعلماء قوموا بواجبكم نحو أمتكم دلوهم إلى الخير ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أدوا الأمانة العلمية التي في أعناقكم والتي أخذ الله عليكم الميثاق في بيانها وإرشاد الناس إليها فإن من دعى إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً.

قال علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ ما أتى الله عالماً علماً إلا أخذ عليه الميثاق لا يكتمه وقال أيضاً \_ رضي الله عنه \_ ما أخذ الله على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا محق من يوجه سهام اللوم نحو العلماء في تخيلهم عن تذكير الأمة ودعوتهم إلى الحق حتى قام به الجهلة وتقدم إليه الأدعيا ممن لا يحسنون هداية الناس وإرشادهم وتهذيب أخلاقهم وتثقيف عقولهم، بل هؤلاء في حاجة ماسة إلى إصلاح أنفسهم وأحكام دينهم على وفق الكتاب والسنة وتصحيح عقائدهم بالهدات والمرشدين محق من قال للعلماء أنتم رعاة الأمة والمسئولون عنها في إصلاح أوضاع دينها وتقويم أخلاقها وتهذيب نفوسها وتبصيرها بطريق الرشاد فكل راع مسئول عن رعيته .

## ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد

وحين قصر رجال العلم عن واجبهم وتخلوا عن وظيفتهم ورضوا بالانزواء في بيوتهم تصدى لإرشاد الأمة وتعليم الشبيبة غير الأكفاء من الجهلة وأولى الأهواء ممن فسدت عقيدتهم فكانت النتيجة ما ترى مما يحتاج إلى جهود جبارة في أزمنة طويلة يتصدى لها جمع كثير من أولي الدين والرأي والغيرة والشجاعة لإعزاز دين الله وإعلاء كلمته وغرس العقيدة

الصحيحة في قلوب النشئ بالوسائل المؤثرة والأساليب المقنعة بعد إعداد كامل العدة والحصول على الذخيرة التامة مع مراعاة الرفق واللين وسعة في الصدر ومع صدق في النية وإخلاص في العمل والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

# دعوة المرسلين

يقول الله تعالى : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْ سَ إِلاً لِيَعْبُدُونَ ﴾ فقد بين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الحكمة في خلق الجن والإنس وهي ان يعبدوا الله وحده لاشريك له ومن المعلوم ان من عبدالله ولكن عبد معه غيره لم يعبد الله وحده بل أشرك معه في عبادته ، فالإشراك في عبادة الله مفسدة كما يفسد الحدث الطهارة فان الله سبحانه امر بعبادته وحده ، ولذلك يقول ابن عباس كل ماورد في القرآن اعبدون فالمراد وحدون ، والتوحيد هو افراد الله بالعبادة وهو معنى كلمة الاخلاص (لا إله إلا الله) فإن (لا) نافية للجنس فقد نفت جنس الاله ان يكون احد منهم يستحق فإن (لا) نافية للجنس فقد نفت جنس الاله ان يكون احد منهم يستحق التأله بحق أو يصرف شيء من العبادات له ثم اثبت بقوله (إلا الله) العبادة لله وحده لاشريك له في ألوهيته كما أنه ليس له شريك في ربوبيته .

وهذا هو معنى قول الخليل عليه السلام ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ . فاستثنى من المعبودين ربه وتبرأ مما سواة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لاانفصام لها وهذا المعنى في القرآن والسنة كثير جدا وهو حقيقة مادعت الرسل إليه أمّه من تعالى : ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمّة رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا السلّة وَاجْتَبُوا الطّاغُوت ﴾ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُول إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا الْعَلَى إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا

فَاعْبُدُونِ ﴾ . إذا عرفت هذا علمت أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك بالله والشرك مبطل للعمل، فمن أنواع العبادة التي أمر الله بها ولا يجوز صرفها لغيره الدعاء، والاستغاثة، والاستعانة، والذبح، والنذر، والخوف، والرجاء، والتوكل، والإنابة، والمحبة، والخشية، والرغبة، والرهبة، والخشوع .

فمن دعا أحد غير الله من الرسل أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أوغيرهم من سائر المخلوقات فقد أشرك بالله ودخل في وعيد الله بقوله تعالى : ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ قال الله تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ الآية فقد سمى الله الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة كما في الحديث الصحيح .

ونهى سبحانه أن يدعى معه أحد كائناً من كان قال تعالى ﴿وَأَنَّ الْمُسَاجِدُ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ وكذلك من ذبح لغير الله فقد اشرك في عبادة الله غيره قال تعالى : ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي ونُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٦) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ وقد فسر العلماء النسك بالذبح .

وكذلك النذر لايجوز أن ينذر لغير الله ومن نذر لغير الله حرم عليه الوفاء به ، وإنما الذي يجب الوفاء به هو إذا كان لله كما قال تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ .

ويقول تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ .

﴿ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ .

 $(\pi_{\Lambda})$ 

﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاِ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ .

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ .

﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ .

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لَلَّهَ ﴾ .

﴿ فَلا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونَ ﴾ .

﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ .

﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ .

إذا عرفت حقيقة التوحيد وحقيقة ما دعت إليه الرسل أعمهم علمت أن من فعل ما نهى الله عنه ورسوله أو ترك شيئاً عما أمر الله به ورسوله فقد حصل عليه من الخلل والنقص في دينه بحسب ما فعل من المنهي عنه أو بحسب ما ترك من المأمور به فقد يخرج من الإسلام وهو لا يشعر وقد ينقص توحيده وهو لا يعلم فمن ذلك ما يفعله بعض المنتسبين للإسلام من دعاء الأموات والغائبين عمن لا يملك لفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً عن أن يملك ذلك لغيره وسواء كان المدعو رسولاً أو نبياً أو ملكاً أو ولياً أو شمساً أو قمراً أو غير ذلك من سائر المخلوقات . وإن كان الداعي يعلم أن الله هو الخالق الرازق وأن بيده الأمر كله ولكنه يطلب عمن يدعو أن يشفع له عند الله فإن ذلك مناف للتوحيد ، كما قال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِه أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ ليُقَرّبُونَا إِلَى اللَّه زُلْفَىٰ﴾ .

ولذلك حدر النبي عَلَيْكُ أمت عاية التحذير من البناء على القبور

وتجصيصها واتخذ السرج عليها . كل ذلك خوفاً من أن يكون وسيلة إلى الصلاة عندها ودعاء الميت والاستغاثة به .

فمما ورد عنه على في ذلك ما ثبت في الصحيحين والسنن عن رسول الله على أنه نهى عن البناء على القبور وأمر بهدمها كما قال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال: (قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله على ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفا إلا سويته) وساق بسنده عن جابر قال: نهى رسول الله على أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وساق عن ثمامة قال: كنا مع فضاله بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضاله بقبره فسوى ثم قال: سمعت رسول الله على أمر بتسويتها.

وقال الترمذي: باب ما جاء في تسوية القبور: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن وائل أن علياً رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله على «لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا تمثالاً إلا طمسته» قال: وفي الباب عن جابر رضي الله عنه.

وقال ابن ماجه في باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها: حدثنا زهير بن مروان حدثنا عبد الرازق عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله عليه عن تجصيص القبور

حدثنا عبد الله بن سعید حدثنا حفص بن عثمان عن ابن جریح عن سلیمان بن موسی عن جابر قال: نهی رسول الله ﷺ أن یکتب علی

القبور شيء .

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا وهب حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن القاسم بن مخيمره عن أبي سعيد أن النبي على القبور .

وقال النووي ـ رحمه الله \_ في شرح مسلم: قال الشافعي في الأم: «رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى . ويؤيد الهدم قوله: «ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» وقال الأذرعي \_ رحمه الله \_ في قوت المحتاج: ثبت في صحيح مسلم النهي عن التجصيص والبناء . وفي الترمذي وغيره النهي عن الكتابة . وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن يبنى عليها قباب ولا غيرها .

والوصية باطلة: قال الأذرعي: والوجه في تحريم البناء على القبور المباهاة والمضاهاة بالجبابرة والكفار والتحريم يثبت بدون ذلك. وأما بطلان الوصية ببناء القبور وغيرها من الأبنية العظيمة في إنفاق الأموال الكثيرة عليه فلا ريب في تحريمه والعجب كل العجب عمن يلزم ذلك الورثة من حكام العصر ويعمل بالوصية بذلك أه حكلام الأذرعي رحمه الله.

وقد روى أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله عليه نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه ونهى رسول الله عليه عن الكتابة عليها كما تقدم في صحيح مسلم وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: (باب ما جاء في تجصيص القبور والكتابة عليها حدثنا عبد الرحمن ابن الأسود حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريح عن أبي الزبير قال نهى رسول الله عليها أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطء هذا حديث حسن صحيح .

إذا تبين ذلك فهذه أحاديث رسول الله ﷺ الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها ولا مغمز شاهدة في أن وضع القباب والبناء على القبر والكتابة عليها وتجصيصها واتخاذها مساجد وأسراجها أمر تقرر في الشرع منعه . تحذيراً لنا أن نسلك سنن من قبلنا .

وإذا تأمل الناظر أعيان ماصح فيه النهي من الشارع في هذا الباب (عرف حقيقة ما نهى عنه على الله فالراد به أن ينج باسم غير الله كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى أو للكعبة ونحو ذلك، وكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفراً فإن كان الذابح قبل ذلك مسلماً صار بالذبح مرتداً .

وفي الصحيحين عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أن أم سلمة \_ رضي الله عنها \_ ذكرت لرسول الله عنها من رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال : «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله» قال القرطبي \_ رحمه الله \_ وإنما صوروا تلك الصور ليتأسوا بهم ويعملوا أعمالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ، ويعبدون الله عند قبورهم ، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون المده الصور ويعظمونها ، فحذر النبي عليه عن مثل ذلك سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ لما ذكر ما يفعله المشركون عند القبور فلأجل هذه المفسدة حسم النبي على مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً وإن لم يقصد المصلى بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد فها المشركون الصلاة للشمس فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سداً للذريعة .

وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركاً بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول عَلَيْكُمْ .

إن الصلاة عند القبور منهي عنها وأنه على لعن من اتخذها مساجد فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها وقد تواترت النصوص عن النبي على النهي عن ذلك والتغليظ فيه وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة للسنة الصحيحة الصريحة ، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك أه. .

وروى مسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي على قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً ألا وأن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك».

قال ابن القيم \_ رحمه الله \_ : وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله عليه مقاصده جزم جزماً لا يحتمل النقيض أن

هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغة لا تفعلوا وصيغة أني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه ولم يخش ربه ومولاه ، وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله \_ وقال رحمه الله : يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول عَلَيْكُم وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية منهم ابن الجميزي والظهير الترمذي وغيرهما قال الإمام الصنعاني ــ رحمه الله ـــ في تطهير الاعتـقاد عن أدران الإلحاد بعد أن ذكـر فصولاً نافعة بيّن منها أقسام التوحيد وأنواع العبادات (فصل) الاعتقاد في غير الله شرك قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جنى أو حى أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به . إلى أن قال : واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان فضلاً عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا الله تعالى من الحاجات من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من مطالب فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثناً وصنماً وفعله القبوريون لما يسمونه وليـاً وقبراً ومشهداً فالأسماء لا أثر لها ولا تغير المعنى ضرورية لغوية وعقلية وشرعية . فإن من شرب الخمر وسماها ماءً ما شرب إلا خمراً وعقابه عقاب شارب الخمر ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية . إلى أن قال : وكذلك تسمية القبر مشهداً ومن يعتقدون فيه ولياً لا يخرجه عن اسم الصنم والوثن إذ هم معاملون لها معالمة المشركين للأصنام ويطوفون بها طواف الحجاج ببيت الله الحرام ويستلمونها استلام أركان البيت ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها . قال العلامة الشوكاني \_ رحمه الله \_ في شرح الصدور بتحريم رفع القبور: أعلم أنه قد اتفق سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول الله عليه لفاعلها كما يأتي بيانه ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين أه.

قال الإمام النووي \_ رحمه الله \_ في شرح مسلم على حديث جندب رضي الله عنه : قال العلماء : إنما نهى النبي رفي عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به وربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية .

وقال الشيخ محمد صديق حسن القنوجي البخاري في كتابه الدين الخالص: وأما فتنة القبور فقد أدت إلى الشرك بالله في صفاته الخاصة به عز وجل وطال ذيولها وسالت سيولها وأولدت فتناً كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى إلى أن هجرت عبادة الرب وجعلوه معطلاً وصارت العبادة كلها للأموات واعتقدوا فيهم ما لا يجوز اعتقاده إلا في خالق الكائنات وابتدعوا لهم أنواع التصرفات في العالم وابتلى بذلك كل جاهل في الدنيا والعالم وصارت القبور قبلة الحاجات وكعبة المرادات واسترحوا في الاستغاثة لغير رب الأرباب وجعلوا للموتى المشاهد وبنوا لهم ألواناً من القباب ولم يعلموا أن هذه الافتعالات مضادة للشريعة الحقة ماحية للسنن الصادقة فإنا لله وإنا لله وإليه راجعون .

ولا شك أن أصل شرك العالم طلب الحوائج من الموتى والاستعانة بهم والتوجه إليهم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه يقول تعالى :

﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ والله لم يجعل سؤال غيره سبباً لإذنه وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد .

ولذلك لما قال أبو هريرة رضي الله عنه : من أسلما الناس بشفاعتك يا رسول الله قال : «من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» وجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن وهو جعله وساطة بينه وبين الله من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ، والميت محتاج إلى من يدعو له كما أوصانا النبي إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل لهم العافية والمغفرة .

فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثاناً تعبد فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعادات أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص للأموات وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص بأنهم ظنوا أو يعتقدون أنهم راضون عنهم بهذا ، وأنهم أمروهم به ، وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر المستعجبين لهم ؟ .

ومن جمع بين معرفة سنة رسول الله عليه في القبور وعرف ما أمر به ونهى عنه وعلم ما عليه أصحابه والسلف الصالح ورأى ما عليه أكثر الناس اليوم رأى بينهما فرقاً عظيماً ومخالفة صريحة لسننه عليه الناس اليوم رأى بينهما فرقاً عظيماً ومخالفة صريحة لسننه عليه المساجد . ونهى عن تسريجها وهؤلاء يوقفون الأوقاف على إضاءتها ونهى أن تتخذ أعياداً وهؤلاء يتخذونها أعياداً وأمر بتسويتها كما في صحيح مسلم عن جابر ونهى عن الكتابة عليها كما رواه الترمذي عن جابر ونهى أن لا يزاد عليها غير ترابها كما رواه أبو داود عن جابر وهؤلاء يتخذون عليها القرآن ويزيدون على ترابها بالجص والآجر والأحجار وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال إلى أن شرعوا للقبور حجاً .

وانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه الرسول على لأمته وما شرعه هؤلاء ونحن لا ننكر ما لأولياء الله من الفضل العظيم عند الله : قال تعالى هؤلا إنَّ أَوْليَاءَ السلَّه لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٣) الَّذِيسِنَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَلكن لا يلزم من هذا دعائهم والاستعانة بهم والتوجه إليهم في طلب الحوائج وكشف الشدائد ، بل هذا لله وحده وإنما ينبغي الاقتداء بأفعالهم والاهتداء بأقوالهم ما داموا متبعين للكتاب والسنة لا يأمرون ولا ينهون إلا على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله على ولله الموفق الهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .





الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب . . . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الشكوك والارتياب ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أشرف نبي أنزل عليه أشرف كتاب . . صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً . . .

#### (أما بعد) :

فإنه لما كان في سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين في شعبانها قرر أعضاء المجلس التأسيسي «لرابطة العالم الإسلامي» في دورته الثالثة عشرة بمكة المكرمة عدة قرارات من جملتها «قرار يقضى بتوحيد الأهلة في الأقطار المنتسبة إلى الإسلام» ، بحيث إذا رؤي الهلال في المغرب أو في إيران . . أو غيرهما \_ لزم جميع مسلمي الأرض أن يصوموا ويفطروا بتلك الرؤية \_ وأن أمانة الرابطة ستكتب بذلك لكافة ملوك ورؤساء الدول الإسلامية للعمل بموجبه على أن هذا هو «مقتضى الشرع» ، وكنت حاضراً الجلسة الختامية حينما تليت تلك القرارات التي من جملتها القرار المشار إليه فأبديت معارضة على أن هذا لا يتفق مع صحيح الأحاديث عن رسول الله ﷺ ولا مع ما ذهب إليه كشير من محققى العلماء من الحنفية ، والمالكية، والشافعية ، والحنابلة ، ولا مع ما يتفق مع علم الهيئة الجديدة والجغرافية الحديثة . . وإن كان ما ذهب إليه بعض أعضاء المجلس من لزوم أهل الأرض أن يصوموا ويفطروا برؤية بعض البلاد قال به بعض من العلماء إلا أنه لم يستند على دليل يؤيده لا عقلاً ولا نقلاً ، بل من المعلوم بالضرورة عدم صحة هذا القول ، كما ستقف عليه إن شاء الله .

ولهذا رأيت أن أكتب في الموضوع رسالة تبين الحق وتوضح الغرض ، وأن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة ، فلكل أهل بلد رؤيتهم على التفصيل الذي سنبينه ، مع أن حالة الأقطار المنتسبة إلى الإسلام ، وبعدهم عن أوامر دينهم ، وعدم تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم ، ومخالفتهم لذلك أمر يعلمه كل أحد . وسميتها :

#### «تبيان الأدلة في إثبات الأهلة»

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

#### ذكر الأحاديث على أن لكل بلد رؤيتهم

قال مسلم في صحيحه:

وهذا صريح في أن لكل بلد رؤيتهم ، وقول ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله على أنه أمر ثابت عن رسول الله على أنه أمر ثابت عن رسول الله على في ذلك ، ولم يرد ابن عباس خبر كريب بناء على أنه خبر واحد إذ لو كان كذلك لكتب لمعاوية يسأله عن رؤية الهلال لديه ، أو أن معاوية كتب لأهل المدينة بثبوت

رؤية الهلال عندهم ليلة الجمعة من أجل قضاء صوم ذلك اليوم الذي أفطروه ، وحيث لم يكن شيء من ذلك دل على أن لكل بلد رؤيتهم ، كما هو المعهود في زمن رسول الله عليه وزمن خلفائه ، إذ لم يكتبوا إلى الأمصار ، ولا أن أهل الأمصار يكتبون لهم برؤية الهلال ، عندهم مع شدة عنايتهم بالدين وحرصهم على الخير . .

وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهللال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم .

وأيضاً قال أبو داود في سننه :

باب إذا رؤي الهـــلال في بلد قبل الآخــرين بليلة . وقـــال الترمـــذي في جامعه : باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم .

وقال \_ بعد سياقه حديث كريب \_ : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ، أن لكل بلد رؤيتهم ولم يذكر خلافاً .

وقال النسائي في سننه : اختلاف أهل الآفاق في الرؤية :

وساقوا كلهم حديث كريب مولى ابن عباس مما يدل على أن هؤلاء الأثمة يرون أن لكل بلد رؤيتهم كما تدل عليه تراجمهم له .

وقول ابن عباس رضي الله عنه لكريب \_ حين قال له: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال: لا هكذا أمرنا رسول الله على الله عنه أن أهل المدينة لا يفطرون برؤية أهل الشام مستدلاً بحديث «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه» . . .

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عـمر رضى الله عنهما قال : قال

وفى رواية : «فاقدروا له ثلاثين» .

وفي رواية : «إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له» . .

وفي رواية : «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما» .

وفي رواية : «فإن غمي عليكم فأكملوا العدة» . .

وفي رواية : «فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين» .

وفي رواية : «فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين» .

وفي رواية : «فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» . .

هذه الروايات تدل على أن الصوم منوط بإكمال عدة شعبان ثلاثين أو بالرؤية «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» . .

وهذا وإن كان خطاباً لجميع الأمة فالصوم والإفطار يكونان عند وجود السبب الذي هو الرؤية ، فالأمة التي ترى الهلال يلزمها الصوم والإفطار لوجود سببه ، ومن لم تتحقق عندها الرؤية فلا يلزمها الصوم ولا الفطر ، لتخلف سببه كمواقيت الصلاة فإن الله أمر نبيه على الماه الصلاة عند دلوك الشمس ، وهو زوالها ، فبتحقق الزوال في المدينة يدخل وقت صلاة الظهر ، ولا يلزم منه دخول وقت صلاة الظهر في المغرب حتى يوجد عندهم دلوك الشمس ، وهو زوالها ، كما أن أهل المشرق يصلون الفجر والظهر والعصر والمغرب قبل أهل المغرب عندهم قبل المغرب،

فكذلك قوله ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» . .

وحديث: «لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه» علق الحكم بالسبب الذي هو الرؤية فقد توجد الرؤية في بلد (كمكة والمدينة)، وزمنها يكون نهاراً عند آخرين . . فكيف يؤمرون بالصيام ؟

وهذا لا شك يدل على اختلاف المطالع ، كما حكى الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم . .

وقد ترجم ابن أبي شيبة في مصنفه بقوله :

«في القوم يرون الهلال ولا يراه الآخرون»

حدثنا ابن إدريس ، عن عبد الله بن سعيد ، قال : «ذكروا بالمدينة رؤية الهلال ، وقالوا : إن أهل استارة قد رأواه ، فقال القاسم وسالم : ما لنا ولأهل استاره» .

# ذكر أقوال كبار أئمة الحنفية ومحققيهم

#### في ذلك قال صاحب التجريد وغيره ما معناه:

«إن المطالع تختلف اختلافاً يختلف معها حكم الأهلة» .

وقال المفتي أبو السعود في شرح مراقي الفلاح قوله: «كما ذهب إليه صاحب التجريد وهو الأشبه ، لأن انفصال الهلال فمن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار ، كما في دخول الوقت وخروجه ، وهذا مثبت في علم الأفلاك ، والهيئات ، وأقل ما تختلف به المطالع مسيرة شهر ، كما في الجواهر» أهد . مخلصاً .

وفي التاتارخانية : أهل بلدة إذا رأوا الهلال . . . هل يلزم في حق كل بلدة ؟ اختلف المشايخ فيه :

فبعضهم قال : لا يلزمه ، وإنما المعتبر في حق أهل بلدة رؤيتهم · · قال الزيلعي في شرح الكنز :

«أكثر المشايخ على أنه لا يعتبر باختلاف المطالع والأشبه أن يعتبر ، لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم ، وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار ، والدليل على اعتباره ما روي عن كريب ، أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها ، واستهل علي رمضان ، وأنا بالشام ، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم ، ورآه الناس . . وصاموا وصام معاوية فقال : لكنا رأيناه فقلت : نعم ، ورآه الناس . . وصاموا وصام معاوية فقال : كنا رأيناه

ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين ، أو نراه ، فقلت : أولا تكتفى برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا هكذا أمرنا رسول الله ﷺ .

وقال «في مختارات النوازل»: أهل بلدة صاموا تسعة وعشرين يوماً بالرؤية ، وأهل بلدة أخرى صاموا ثلاثين يوماً بالرؤية على الأولين قضاء يوم إذا لم تختلف المطالع بينهما ، وأما إذا اختلفت المطالع لا يجب القضاء..

#### وقال «ابن عابدين»:

اعلم أن نفس اختلاف المطالع لا نزاع فيه بمعنى أنه قد يكون بين البلدتين بُعدّ بحيث يطلع الهلال ليلة كذا في إحدى «البلدتين» دون الأخرى وكذا مطالع الشمس ، لأن انفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار ، حــتى إذا زالت الشــمس في المشـرق ، لا يـلزم أن تزول في المغرب، وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس ، بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم ، وطلوع شمس لآخرين ، وغروب لبعض ، ونصف ليل لغيرهم \_ كما في الزيلعي : قدر البعد الذي تختلف فيه المطالع مسيرة شهر فأكشر على ما في «القهستاني عن الجواهر» وإنما الخلاف في اعتبار المطالع بمعنى أنه \_ هل يجب على كل قوم اعتبار مطالعهم ، ، ولا يلزم أحداً العمل بمطلع غيره ؟ أم لا يعتبر اختلافهما ؟ بل يجب العمل بالأسبق رؤية ، حتى لو رؤي بالمغرب ليلة الجمعة وفي المشرق ليلة السبت وجب على أهل المشرق العمل بما رآه أهل المغرب فقيل بالأول واعتمده الزيلعي ، وصاحب الفيض وهو الصحيح عند الشافعية ، لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم ، كما في أوقات الصلاة ، وأيده في الدرر بما مر من عدم وجوب العشاء والوتر على فاقد وقتهما . .

وقال الزيلعي «شارح الكنز»: إن عدم عبرة اختلاف المطالع إنما هو في البلاد المتقاربة لا النائية . . وقال كذلك في «تجريد القدوري» وقال به «الجرجاني» .

قال صاحب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح أقول: لا بد من تسليم قول الزيلعي ، وإلا فيلزم وقوع العيد يوم السابع والعشرين ، أو الثامن والعشرين ، أو الحادي والثلاثين ، أو الثاني والثلاثين ، فإن هلال بلاد قسطنطينية ربما ينقدم على هلالنا بيومين ، فإذا صمنا على هلالنا ثم بلغنا رؤية هلال بلاد قسطنطينية ، يلزم تقديم العيد أو يلزم تأخير العيد ، إذا صام رجل من بلاد قسطنطينية ثم جاءنا قبل العيد .

### وفي مرعاة المفاتيح قال :

وقال المحققون من الحنفية والمالكية وعامة الشافعية: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة مثلاً لزم أهلهما الصوم برؤية الهلال في أحدهما وإن كان بينهما بُعدٌ كالعراق والحجاز، فلكل أهل بلد رؤيتهم . .

## وقال «المباركفوري» شارح الترمذي:

البلاد التي لا تختلف فيها المطالع يلزم رؤية بعضها لبعض . وإليه ذهب أبو حنيفة في رواية قال صاحب البدائع . . هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع ، فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر ، لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون بلد الآخر كما أن مغرب الشمس يختلف ويعتبر في أهل كل بلد موضع مغربه (أ.هـ) .

وقال الشيخ مرتضى في شرح الأحياء ما نصه :

وقد تختلف المطالع ، وتكون الرؤية في أحد البلدين مستلزمة للرؤية في الآخر من غير عكس ، وذلك أن الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في البلاد الغربية ، ومتى اتحد المطلع لزم من رؤيته في إحداهما رؤيته في الآخر . . ومتى اختلف لزم من رؤيته في الشرق رؤيته في الغرب ، ولا ينعكس أي لا يلزم من رؤيته في الغرب رؤيته في المشرق . . وعلى ذلك حديث كريب . .

وقال ابن عابدين في رسالته «تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان ما نصه»:

اعلم أن مطالع الهلال تختلف باختلاف الأقطار والبلدان فقد يرى الهلال في بلد دون آخر كما أن مطالع الشمس تختلف ، فإن الشمس قد تطلع في بلد ويكون الليل باقياً في بلد آخر ، وذلك مبرهن عليه في كتب الهيئة وهو واقع مشاهد . .

وفي فتاوى المحقق ابن حجر: صرح السبكي والأسنوي: بأن المطالع إذا اختلفت فقد يلزم من رؤية الهلال في بلد رؤيته في الآخر من غير عكس إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في الغربية (ح) فيلزم عند اختلافها من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي من غير عكس، وأما عند اتحادها فيلزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر، ومن ثم أفتى عند اتحادها فيلزم من رؤيته في أحدهما وقت زواله وأحدهما في المشرق والآخر جمع بأنه لو مات أخوان في يوم وقت زواله وأحدهما في المشرق والآخر في المغرب ورث المغربي المشرقي لتقدم موته، وإذا ثبت هذا في الأوقات لزم مثله في الأهلة.

وأيضاً ، فالهلال قد يكون في المشرق قريب الشمس فيستره شعاعها ،

فإذا تأخر غروبها في المغرب بعد عنها فيرى ، . . . إلى أن قال : وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق ، لا يلزم أن تزول في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس ، بل كلما تحركت الشمس درجة ، فذلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآخرين ، وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم . .

وروى أن أبا موسى الضرير الفقيه صاحب المختصر قدم الإسكندرية ، فسئل عمن صعد على منارة الإسكندرية ، فيرى الشمس بزمان طويل بعدما غربت عندهم في البلد ، أيحل له أن يفطر ؟ فقال : لا ، ويحل لأهل البلد ، إذ كل مخاطب بما عنده .

# وقال الشيخ بخيت المطيعي في رسالته: إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة» ما نصه:

اعلم أن اختلاف المطالع لا خلاف فيه لأحد من العلماء ، لأنه من الأمور الثابتة بالمشاهدة ، وقد وافق الشرع العقل على ذلك أيضاً ، كما أنهما متفقان على الدوام . ألا ترى أن الشارع بنى على اختلاف المطالع كثيراً من الأحكام ، فبنى عليه اختلاف أوقات الصلاة ووقت الحج ، فإن العبرة بمطلع أهل مكة فيه ، وبنى عليه أيضاً معرفة من تقدم أو تأخر موته في المواريث وغير ذلك كثير ، وكل ذلك متفق عليه . . وإنما اختلفوا بعد ذلك في اعتباره ، وعدم اعتباره بالنظر لرؤية هلال رمضان وشوال ، ووجوب الصوم والفطر . .

## إلى أن قال:

وأنت إذا رجعت إلى الواقع ونفس الأمر تجد أن اختلاف المطالع معلوم بالضرورة ، واختلاف الأوقات باختلافها مشاهد معاين ، فإن سكان البلد

التي يستمر فيها ظهور الشمس شهرين ، أو ثلاثة يشاهدون ذلك ، وكذلك كل من ذهب إلى بلادهم يشاهد ذلك ، وكذلك صار من المعلوم بالضرورة أن الشمس تظهر ستة أشهر ، وتختفي ستة أشهر لدى سكان جهة القطب . . فهل يمكن إذا رأى أهل مصر هلال رمضان وقت الغروب عندهم أن نكلف هؤلاء بالصوم برؤية أهل مصر ، كما أنه صار من الضروري التخالف في الأوقات بيننا وبين أهل أمريكا ، فهل يمكن أن نكلفهم بالصوم برؤية أهل مصر للهلال بعد الغروب ؟ مع أن هذا الوقت عندهم ربما كان وقت طلوع الفجر أو وقت شروق الشمس . .

وبالجملة فالقول بعدم اعتبار اختلاف المطالع مخالف للمعقول والمنقول.

فهذه نصوص محققي أئمة الحنفية ، كما ترى من قولهم باختلاف المطالع، وأنه إذا رؤي في بلد لا يلزم رؤيته في البلد الآخر ، إلا إذا اتفقت المطالع فلو رؤي الهلال بالمغرب مثلاً ، كما لو رآه أهل فاس لا يلزم من رؤيتهم رؤيته في المشرق كمكة مشلاً ، لأن الشمس حينما مرت بهم والهلال مستتر بشعاعها فلا تمكن رؤيته عندهم فكلما اتجهت الشمس غربا فالهلال ينفصل عنها بالخروج من شعاعها ، فتمكن رؤيته . وكلما ذهبت غرباً ازداد الهلال بعداً عنها ، فيزيد نوره ويتضح ظهوره بخلاف العكس ، فإذا رؤي الهلال في مكة المكرمة مثلاً ، فلا بد أن يرى في المغرب لولا المانع ، فالهلال اسم لما استهل وظهر ، ولارتفاع الأصوات عند رؤيته من قولهم استهل الصبي ، والإهلال بالحج وهو رفع الصوت بالتلبية ، أو من رفع الصوت بالتلبية ، أو من الشهر على الهلال ، ويقال أهل الهلال ، واستهل ، وأهللناه واستهللناه . .

وقال شمر : يقال استهل الهللال أيضاً يعني مبنياً للفاعل وهو الهلال وشهر مستهل وأنشدوا :

### وشهر مستهل بعد شهر وحول بعده حول جديد

ويقال أيضاً : استهل بمعنى تبين ولا يقال أهل ويقال أهللناه عن ليلة كذا أ.هـ من البحر المحيط .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ : والهلال مأخوذ من الظهور ورفع الصوت فطلوعه من السماء إن لم يظهر في الأرض ، فلا حكم له لا باطناً ولا ظاهراً ، واسمه مشتق من فعل الآدميين يقال : «أهللنا الهلال واستهللناه \_ فلا هلال إلا ما استهل فإذا استهله الواحد والإثنان فلم يخبرا به لم يكن ذاك هلالاً فلا يثبت به حكم حتى يخبرا به ، فيكون خبرهما هو الإهلال الذي هو رفع الصوت بالإخبار به . أهـ

فبهذا يتبين أن الهلل اسم لما ظهر وبان ، فقبل أن يظهر ويبين ، فليس بهلال ، فعليه لا يلزم أهل المسرق الصوم والإفطار برؤية أهل المغرب ، لأنه لم يكن عند أهل المشرق هلالاً لعدم ظهوره عندهم .

## ذكر قول محققي المالكية رحمهم الله

قال ابن عبد البر في التمهيد: «أجمع العلماء على أن لا تراعي الرؤية فيما تباعد من البلدان، كخراسان من الأندلس، إذ لكل بلد حكم يخصه، كما جاء في الحديث وإنما تراعى فيما تقاربت أقطاره وتدانت أمصاره».

#### وقال أيضاً:

«إن النقل سواء كان عن حكم أو عن رؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة إنما يعم البلاد القريبة لا البعيدة جداً ، وارتضاه ابن عرفة» . . .

#### وقال «ابن البنا»:

ذكر أبي عن أبي محمد بن بكر الفارسي \_ رحمه الله \_ وقد سئل : هل نصوم برؤية الإسكندرية ؟ قال : لا . . إنما ذاك فيما قرب منا ولم يتباعد جداً . . ثم قال : وقال محمد بن سابق : لا يصوم أهل القيروان برؤية أهل مكة والمدينة ، وما يشبه ذلك في البعد إجماعاً . . وقال أيضاً : وذكر الغساني والحربي زيادة في حديث ابن عباس المتقدم وهي أن أهل نجد . أخبروا رسول الله عليه أن رؤيتهم تقدمت رؤية أهل المدينة بيوم فقال لهم: لأهل كل بلد رؤيتهم أه . .

قال الشيخ «محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرزاق» في كتابه «خلاصة العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال» ما نصه :

قال ابن رشد في البداية : وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز . أ.هـ .

وقال «ابن جزي» في قوانينه: إذا رآه أهل بلد لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان وفاقاً للشافعي خلافاً لابن الماجشون ولا يلزم في البلاد البعيدة جداً كالأندلس والحجاز إجماعاً أه.

وقال «ابن البنا» في رسالته: قال محمد بن نسيم في كتاب المواقيت: لا خلاف بين العلماء في اعتبار البعد البعيد بين المهل، واختصاص الرائي معه بحكم الرؤية دون غيره، ومن أطلق لزوم حكم الرؤية والاستواء فيه بين الرائي وغيره من غير فرق بين بعد غير بعيد عمن بحكم القرب، وبين بعد بعيد له حكم آخر يخالف فيه حكم ما فصل بينهما ذلك البعد البعيد فقد أساء التعليم وغلط فيما قال وجهل حكمة الله في وجوده وحكم الأعلى عباده.

### وقال «ابن رشد» أيضاً في بداية المجتهد :

هل يجب على أهل بلد ما ، إذا لـم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر ؟ أم لكل بلد رؤية فيه خلاف فأما مالك ، فإن ابن القاسم والمصريين رووا عنه ، أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم وبه قال الشافعي وأحمد وروى المدنيون عن مالك : أن الرية لا تلزم بالخبر عند غير أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية ، إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك وبه قال ابن الماجشون ـ والمغيرة من أصحاب مالك ، وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز . أه.

### وقال القرطبي في تفسيره:

(السادسة) : اختلفوا إذا أخبر مخبرعن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد ، فإن قرب فالحكم واحد وإن بعد فلأهل كل بلد رؤيتهم . .

روي هذا عن عكرمة والقاسم وسالم ، وروي عن ابن عباس ، وبه قال اسحاق ، وإليه أشار البخاري حيث بوب «لأهل كل بلد رؤيتهم» .

ثم قال القرطبي \_ على قول ابن عباس لمولاه كريب : هكذا أمرنا رسول الله ﷺ ما نصه \_ :

قال علماؤنا: قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله على كلمة تصريح برفع ذلك إلى النبي على ، وبأمره فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم ما لم يحمل الناس على ذلك فإن حمل فلا تجوز مخالفته .

### وقال ابن العربي:

واختلف في تأويل قول ابن عباس هذا ، فقيل : رده لأنه خبر واحد ، وقيل : رده لأن الأقطار مختلفة في المطالع وهو الصحيح ، لأن كريباً لم يشهد ، وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشهادة ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يجزي فيه خبر الواحد ونظيره ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة باغمات ، وأهل باشبيلية ليلة السبت ، فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم ، لأن سهيلاً يكشف من أغمات ولا يكشف من أشبيلية ، وهذا يدل على اختلاف المطالع . أه. .

### قال في خلاصة العذب الزلال:

قال القرافي في الفروق: إن رؤية الأهلة تختلف بسبب أن البلاد المشرقية إذا كان الهلال فيها في الشعاع، وبقيت الشمس تتحرك مع القمر إلى الجهة الغربية، فما تصل الشمس إلى أفق المغرب إلا وقد خرج الهلال من الشعاع، فيراه أهل المغرب ولا يراه أهل المشرق إلا في الليلة الثانية

لاحتباسه في الشعاع وذلك معلوم بالضرورة هذا أحد أسباب اختلاف رؤية الهلال وله أسباب أخر مذكورة في علم الهيئة أه. .

وقال أيضاً:

إن الحق اعتبار اختلاف المطالع ، وشنع على من قال بعدم اعتباره . وقال القرافي أيضاً في الفروق :

إذا تقرر الاتفاق على أن أوقات الصلوات تختلف باختلاف الآفاق ، وأن لكل قوم فجرهم ، وزوالهم وغير ذلك من الأوقات فيلزم ذلك في الأهلة بسبب أن البلاد المشرقية إذا كان الهلال فيها في الشعاع ، وبقيت الشمس تتحرك مع المقمر إلى الجهة الغربية فما تصل الشمس إلى أفق المغرب إلا وقد خرج الهلال من الشعاع فيراه أهل المغرب ولا يراه أهل المشرق . هذا أحد أسباب اختلاف رؤية الهلال وله أسباب أخر مذكورة في علم الهيئة لا يليق ذكرها هاهنا إنما ذكرت ما يقرب فهمه وإذا كان الهلال يختلف باختلاف الآفاق وجب أن يكون لكل قوم رؤيتهم في الأهلة ، كما أن لكل قوم فجرهم وغير ذلك من أوقات الصلوات وهذا حق ظاهر وصواب متعين أما وجوب الصوم على جميع الأقاليم برؤية الهلال في قطر منها فبعيد عن القواعد والأدلة لم تقتض ذلك . .

وقال ابن الماجشون: لا يلزمهم بالشهادة إلا لأهل البلد الذي ثبت فيه الشهادة إلا أن يثبت عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجمع (أ.هم) نقله عنه صاحب عون المعبود . . . .

فهذه أقوال أئمة المالكية ومحققيهم \_ كما ترى \_ كلها دالة على أن لكل أهل بلد رؤيتهم ، لا سيما مع التباعد ، كما يدل له حديث كريب مولى

ابن عباس حينما قدم من الشام . . وقول ابن عباس رضي الله عنه أما نحن فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة ثلاثين . . وقال : هكذا أمرنا رسول الله عليه وهو صريح في أن أهل المدينة لا يعملون برؤية أهل الشام لما بينهما من التباعد .

وقوله على الصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، وقوله : «لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه» . . صريح في أن \_ الصوم والفطر لا يجب إلا عند وجود سببه وهو الرؤية كنظيره في مواقيت الصلاة ، فإن النبي على أمر بصلاة الفجر حين يطلع الفجر وبصلاة الظهر إذا زالت الشمس ، وصلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ، وصلاة المغرب حين تغيب الشمس ، وصلاة العشاء إذا غاب الشفق الأحمر ، فهذه مواقيت الصلاة . . . فهل يقال أن أهل البلاد مأمورون بإقامة صلواتهم إذا وجد السبب وهو دخول الوقت في المدينة أو مكة ؟ . . لا يقول بهذا أحد من المسلمين بل لكل أهل بلد فجرهم وزوالهم ، وغروب شمسهم وغيبوبة شفقهم . . فكذلك الأهلة لكل أهل بلد رؤيتهم لا سيما مع البعد الذي لا يكن أن يروا الهلال عندهم مع رؤية الآخرين له لما بينهم من التباعد ، وغروم وغيرهم . .

## ذكر أقوال كبار أئمة الشافعية ومحققيهم

### قال الإمام النووي في شرح المهذب:

(المسألة المشالئة): إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ، ولم يروه في غيره ، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ، ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين : أصحهما لا يجب الصوم على البلد الآخر وبهذا قطع المصنف «أي أبو إسحق الشيرازي» والشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون ، وصححه العبدري والرافعي والأكثرون والصواب أن لكل أهل بلد رؤيتهم مع التباعد فيما بينهم ، لأن الطوالع والغوارب قد تختلف لاختلاف البلدان ، وإنما خوطب كل قوم بمطلعهم ومغربهم . ألا ترى الفجر قد يتقدم طلوعه في بلد ويتأخر في بلد آخر . . وكذلك الشمس قد يتعجل غروبها في بلد آخر . . وكذلك الشمس قد يتعجل غروبها في بلد ويتأخر في آخر ثم كل بلد يعتبر طلوع فجره وغروب شمسه في حق أهله . . فكذلك الهلال أهد.

قلت وحكى ابن المنذر أي (عدم العمل برؤية أهل بلد آخر) عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحق بن راهويه ، وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه . . .

وقد قطع العراقيون والصيدلاني ، وغيرهم : من الشافعية : أن التباعد أن تختلف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان . . والتقارب أن لا تختلف كبغداد والكوفة والري وقزوين . . .

وصححه النووي في الروضة والمنهاج وشرح المهذب . وقال الرملي في نهاية المحتاج شرح المنهاج ما نصه :

وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب منه قطعاً كبغداد والكوفة ؛ لأنهما كبلدة واحدة كما في حاضري المسجد الحرام بدون البعيد في الأصح كالحجاز والعراق والشاني يلزم البعيد أيضاً والبعيد مساقة القصر، وصححه المصنف في شرح مسلم لتعليق الشرع بها كثيراً من الأحكام وقيل البعيد باختلاف المطالع.

قلت: هذا أصح \_ والله أعلم \_ إذ أمر الهلال لا تعلق له بمساقة القصر، ولما روى مسلم عن كريب قال: رأيت الهلال بالشام ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة. قلت: أولا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله عليه الله وصيامه؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله وسيامه؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله

وقياساً على طلوع الفجر والشمس وغروبها ؛ ولأن المناظر تختلف باختلاف المطالع والعروض فكان اعتبارها أولى . . ولا نظر إلى أن اعتبار المطالع يحوج إلى حساب ، وتحكيم المنجمين مع عدم اعتبار قولهم ، كما مر ؛ لأنه لا يلزم من عدم اعتباره في الأصول والأمور العامة عدم اعتباره في التوابع ، والأمور الخاصة ، ولو شك في اتفاقها فهو كاختلافها ؛ لأن الأصل عدم وجوبه ولأنه إنما يجب بالرؤية ، ولم يشبت في حق هؤلاء لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية . . . نعم : لو بان بالاتفاق لزمهم القضاء كما هو ظاهر . .

وقد نبه التاج التبريزي على أن اختلاف المطالع لا يمكن في أقل من أربعة وعشرين فرسخاً، وأفتى به الوالد ــ رحمه الله ــ .

والأوجه : أنها تحديدية . كما أفـتى به أيضاً ، ونبه السبكي ــ أيضاً ــ

على أنها إذا اختلفت لزم من رؤيته بالبلد الشرقي رؤيته بالبلد الغربي من غير عكس ، وأطال في بيان ذلك ، وتبعه عليه الآسنوي وغيره ، أي حيث اتحدت الجهة والعرض ومن ثم لو مات متوارثان وأحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب كل وقت زوال بلده ، ورث الغربي المشرقي لتأخر زوال بلده . أ.ه..

وقال الشيخ علي بن عبد الكافي السبكي في كتابه «العلم المنشور» في إثبات الشهور ما نصه:

"وإلزام جميع البلاد إذا رؤي في بلد ضعيف جداً ؛ لأن عمر بن الخطاب وسائر الخلفاء الراشدين لم ينقل أنهم كانوا إذا رأوا الهلال يكتبون إلى الآفاق ، ولو كان لازماً لهم لكتبوا إليهم لعنايتهم بأمور الدين ، ولأنا نقطع بأنه قد يرى في بعض البلاد في وقت لا يمكن رؤيته في بلد آخر، كما أنا نقطع بأن الشمس تغرب في مكان قبل أن تغرب في غيره . .

وكذا الطلوع والزوال والفجر وغياب الشفق، وما من حركة تتحركها الشمس ، إلا وهي فجر عند قوم وزوال عند قوم ، وغروب عند قوم ، وليل عند قوم .

وأجمع العلماء في أوقات الصلوات على أن المعتبر عند كل قوم فجرهم وزوالهم وغروبهم ، ولا يلزمهم حكم غيرهم ، فكذلك الهلال بالقياس عليه وبأن الله ما يخاطب قوماً إلا بما يعرفونه مما هو عندهم . .

ونقل أيضاً عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق وابن المبارك : لكل بلد رؤيته . . قال :

وبوب عليه البخاري (باب لكل بلد رؤيتهم ) . .

قلت : بعد البحث في عدة نسخ من صحيح البخاري من مختلف

الطبعات والمخطوطات \_ لم أجد هذه الترجمة في صحيح البخاري . .

والقرطبي ذكر أيضاً فيما نقلناه عنه من تفسيره ، كما قدمنا قوله ضمن أقوال الأئمة المالكية في هذه الـترجمة عن البخاري قائلاً : وإليه أشار البخاري حيث بوب : (لأهل كل بلد رؤيتهم ) فلعل هذه الترجمة موجودة في نسختي هذين الإمامين ، أو أن السبكي قلد في ذلك القرطبي على أن القول بإلزام جميع البلاد إذا رؤي في أحدهما مبني على أن الأرض مسطحة مبسوطة ، كما قال الرافعي في شرح الوجيز (صفحة : ٢٧١) من الجزء السادس ، وهذا باطل لإجماع أهل المهيئة على أن الأرض كروية . وعليه فما انبني على الباطل يكون باطلاً أيضاً . .

وممن قال أيضاً من الشافعية : لكل أهل بلد رؤيتهم : إمام الحرمين ، والغزالي والبغوي، وصححه الرافعي في شرحه الصغير والمحرر . .

وقال في «حاشية الإقناع» من فروع الشافعية :

وتثبت رؤيته في حق من لم يره ممن مطلعه موافق مطلع محل الرؤية، بأن يكون غروب الشمس والكوااكب وطلوعهما في البلدين في وقت واحد، فإن غرب شيء من ذلك أو طلع في أحد البلدين قبله في الآخر لم يجب على من لم يره برؤية البلد الآخر، وهذا أمر مرجعه إلى طول البلد وعرضها سواء قربت المسافة أو بعدت.

نعم: متى حصلت الرؤية للبلد الشرقي لزم رؤيته في البلد الغربي، دون عكسه كما في مكة المشرفة ومصر فيلزم من رؤيته بمكة رؤيته في مصر لا عكسه ؛ لأن رؤية الهلال من أفراد الغروب . أ.هـ.

وقال النووي في الكلام على حديث ابن عباس في قصة كريب:

«هذا الحديث ظاهر الدلالة على أنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يشبت

حكمه لما بعد عنه قال: وقال بعض أصحابنا تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض ، وعلى هذا إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب ؛ لأنه شهادة فلا تثبت بواحد ، لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا وإنما رده ؛ لأن الرؤية لا يثبت حكمها في حق البعيد . أ.ه.

وأقوال أئمة اشافعية في هذا المعنى كثيرة جداً ، فلا نطيل بذكرها ، فإنه لا يلزم أهل بلد رؤية البلاد الأخرى مع البعد كما تقدم في أقوال أئمة الحنفية والمالكية والشافعية ، وذلك لاختلاف المطالع . .

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة. .

فكيف ما يقال بلزوم الصوم والفطر لجميع مسلمي الأرض برؤية أهل بلد؟ فإن نصوص رسول الله على الله المتقدم بيانها دالة على أن لكل أهل بلد رؤيتهم .

وكذلك عمل الصحابة والتابعين فلم ينقل عن واحد منهم البتة الكتابة الأهل الآفاق برؤية الهلال عندهم لأجل قضاء ذلك اليوم . .

وهذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله مما يدل على أن المعروف عندهم والمعمول به لديهم ، أن لكل أهل بلد رؤيتهم كما كان ذلك في بقية الشرائع الإسلامية التعلقة بالأوقات . .

## ذكر أقوال أئمة الحنابلة

### قال في «الإنصاف»:

إذا رأى الهللال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم . . اتفقت المطالع أو لا . هذا المهذب وهو من المفردات . .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية : تلزم من قارب مطلع الهلال كأهل بلد الرؤية . .

#### وقال أيضاً:

تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا. . وقال في «الرعاية الكبرى» :

يلزم من لم يره حكم من رآه ، ثم قال : قلت بل هذا مع تقارب المطالع واتفاقها دون مسافة القصر لا فيما فوقها مع اختلافها (أ.هـ) ملخصاً.

فنص صاحب الإنصاف بأن العول بتعميم الرؤية اتفقت المطالع أو اختلفت أنه من المفردات؛ أي أن الجمهور على خلافه وقد أشار إلى هذا «ناظم المفردات» فقال:

## إذا رأى الهلال أهـــل بلد صام جميع الناس في المجود

يريد الناظم: أن القول بلزوم الصوم والفطر لجميع مسلمي الأرض برؤية أهل بلد أنه من مفردات مذهب الإمام أحمد، ولكن ليس الأمر كذلك، بل قال بهذا القول، طائفة من العلماء من أصحاب مالك وأبي حنيفة وبعض الشافعية.

والحق : كما قدمنا : أن لكل أهل بلد رؤيتهم على التفصيل السابق .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا . . فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، وهو الأصح للشافعية وقول في مذهب أحمد .

#### وقال أيضاً :

الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب ، فرنه متى رؤي في المشرق وجب أن يرى في المغرب ، ولا ينعكس ، لأنه يتأخر غروب الشمس بالمغرب عن وقت غروبها بالمشرق ، فإذا كان قد رؤي ازداد بالمغرب نوراً وبعداً عن المشمس، وشعاعها وقت غروبها. . فيكون أحق بالرؤية . . وليس كذلك إذا رؤي بالمغرب لأنه قد يكون سبب الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم فازداد بعداً وضوءاً . . ولما غربت بالمشرق كان قريباً منها ، ثم أنه لما رؤي بالمغرب كان قد غرب عن أهل المشرق . . فهذا أمر محسوس في غروب الشمس والهلال وسائر الكواكب ولذلك إذا دخل وقت المغرب بالمغرب دخل بالمشرق ولا ينعكس . وكذلك الطلوع إذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق ولا ينعكس فطلوع الكواكب وغروبها بالمشرق سابق . وأما الهلال فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق ؛ لأنه يطلع من المغرب وليس في السماء ما يطلع من المغرب غيره وسبب ظهوره بعده عن الشمس . . فكلما تأخر غروبها ازداد بعده عنها (أ.هـ) .

#### وقال أيضاً :

والحجة فيه أنا نعلم بيقين أنه ما زال في عهد الصحابة والتابعين يري الهلال في بعض أمصار المسلمين بعد بعض ، فإن هذا من الأمور المعتادة التي لا تبديل لها ولا بد أن يبلغهم الخبر في أثناء الشهر . فلو كان يجب عليهم القضاء لكانت هممهم تتوفر على البحث عند رؤيته في سائر بلدان

الإسلام ، كتوفرها على البحث عن رؤيته في بلده ولكان القضاء يكثر في أكثـر الرمضانات ومثل هذا لو كـان ، لنقل ، ولما لم ينقل دلّ على أنه لا أصل له .

وحديث ابن عباس يدل على هذا . أهـ.

فهذه أقوال أهل العلم من كل مذهب . . كلها تدل على أنه لا يلزم أهل البلد البعيدة العمل برؤية أهل البلد الأخرى ، إذا اختلفت المطالع ، وأن الصحابة رضي الله عنهم \_ لم يكونوا يكتبون أو يبحثون عن رؤية الأهلة في البلاد الأخرى معتمدين معنى ما جاء في حديث ابن عباس \_ رضي الله عنه عنهما \_ ، وحديث : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» على أن لكل أهل بلد رؤيتهم .

ونكتفي بهذا بما نقلنا في ذلك ففيه كفاية ومقنع لمريدي الحق وطالبيه... والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل...

## قول الهيئة الجديدة والجغرافية الحديثة في ذلك

قالوا: إن كان الهلال في بلد على ارتفاع ثمان درجات من الأفق عند غروب الشمس يعني إن كان ارتفاعه من الأفق عند غروبها بحيث أنه لا يغرب إلا في اثنتين وثلاثين دقيقة ، فلا بد أن يكون فوق الأفق في جميع البلاد الشرقية إلى خمسمائة ميل وستين ميلا من ذلك البلد ويرى في جميع هذه البلاد الشرقية الكائنة في هذه المسافة الطويلة لولا المانع من الغيم والقتر ونحوهما . .

قالوا: يزيد وينقص درجة واحدة على كل سبعين ميالاً فيكون الهلال على ارتفاع سبع درجات في موضع هو على سبعين ميلاً في المشرق من بلد الرؤية . وعلى تسع درجات في موضع هو على سبعين ميلا في المغرب من بلد الرؤية فإذا حصلت رؤية الهلال في بلد وثبتت يكون تحقق الرؤية في البلاد الواقعة في المغرب من ذلك البلد من مسلمات علم الهيئة.

وقد ظهر بهذا أن الهلال إذا رؤي في بلد غربي أن تعتبر هذه الرؤية إلى خمسمائة ميل وستين ميلاً في جهة المشرق من ذلك البلد ، وأما في البلاد الغربية منه فتعتبر مطلقاً ، أي من غير تقييد بمسافة معينة . والله أعلم. (أ.هـ) من مرعاة المفاتيح .

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرزاق في كتابه «خلاصة العذب والزلال»:

من المعلوم بالضرورة ، أن اجتماع القمر مع الشمس يقع في آن واحد من الزمان، ولا يتعدد بتعدد النواحي والبلدان ؛ لأنه معتبر في الفلك

وليس هو من الأمور النسبية التي تختلف باختلاف الأطوال . . فإذا فرض وقت اجتماع القمر مع الشمس بالنسبة لمراكش هو ساعة (١٦) نهاراً فتكون هذه اللحظة هي وقت اجتماعهما في سائر البلاد ، وإن كانت تلك اللحظة باعتبار الجزائر هي (٤٤,١٢) دقيقة) وباعتبار تونس (١٣,١ دقيقة) وباعتبار القاهرة (٢٧,٢ دقيقة) وباعتبار طوكيو باليابان (٩,٥ دقيقة) وباعتبار طوكيو باليابان (٩,٥ دقيقة) ليلاً وباعتبار هاواي (٢,٢١ دقيقة) بعد نصف الليل ، وباعتبار فيويورك (٧,٥ دقيقة) صباحاً فوقت الاجتماع واحد ، ولكنه بالنسبة نيويورك (٧,٥ دقيقة) صباحاً فوقت الاجتماع واحد ، ولكنه بالنسبة وبالنسبة لطوكيو قرب منتصف الليل ، وبالنسبة لهاواي قرب وقت مغرب، وبالنسبة للهاواي قرب وقت الفجر . وبالنسبة لنيويورك وقت شروق ، وما قيل في الاجتماع يقال في خسوف القمر من باب لا فرق ، لأن ساعات بدئه وتوسطه وانجلائه لا تختلف إلا باختلاف الأطوال . (١٠هـ) .

فبهذا وأمثاله يتبين \_ اختلاف مطالع الهلال \_ وأنه إذا رؤي في المغرب مشلاً، لا يمكن أن يرى في المشرق إلا في الليلة الثانية ، لأنه ينفصل من شعاع الشمس في المغرب قليلاً فيرى بينما هو مختلط مع الشعاع في المشرق لا تمكن رؤيته لما بين تلك البلاد من المسافات الطويلة مع الاختلاف في الطول والعرض .

وقال العلامة أحمد بن محمد السلاوي التطواني:

إن اجتماع الشمس والقمر في درجة واحدة من فلك البروج شيء واحد لا يتعدد بتعدد النواحي والبلدان وليس هو من الأمور النسبية التي تختلف باختلاف الأطوال ــ كالطلوع والغرب والزوال .

وعليه: فلو فرضنا أن اجتماعهما وقع في أول درجة من الحمل حين يكون قوس الليل وقوس النهار متساويين في كل و احد منهما اثنتا عشرة ساعة ، وصادف ذلك أن كان في خط نصف ليل فاس وقلنا مثلاً أن أقل ما يكفي من المدة التي تمكن معها الرؤية ثمان عشرة ساعة من وقت الاجتماع ، فإذا جاء وقت الرؤية بفاس وهو غروبها صدق إذا على تلك المدة ، أنها قد مضت فصارت الرؤية بالنسبة الأهل فاس ممكنة في ذلك اليوم ، وأما أهل مكة مثلاً فالرؤية بالنسبة إليهم مستحيلة في ذلك اليوم قطعاً ، والا تمكنهم الرؤية إلا في الغد إذ لم يمض من وقت الاجتماع إلى غروبهم الذي هو وقت رؤيتهم إلا نحو (خمس عشرة ساعة) لكون غروبهم سابقاً قطعاً على غروب فاس بنحو ثلاث ساعات؛ إذ فضل الطولين بين مكة وفاس نحو خمس وأربعين درجة ، وهي ثلاث ساعات. (أ.هـ).

### وقال الشيخ «طنطاوي جوهري» في رسالته :

وكلما كانت البلاد أشد بعداً في جهة الغرب كان الهلال أظهر ، وأنه متى ابتدأ رؤية الهلال على خط من خطوط الطول، فجميع البلاد التي كانت شرقية لم يكن الهلال ظاهراً فيها ، ولا يرى إلا في الليلة الثانية؛ ألا ترى إلى حديث كُريب : كيف رأى الهلال ليلة الجمعة ؟ ، ورأى أهل المدينة الهلال ليلة السبت؟

وانظر إلى دمشق . . أليست على خط الطول الشرقي من جرينتش (٣٥) والمدينة على خط الطول الشرقي (٤٠) ، ثم نقل عن المدير العام لمرصد حلوان قوله : إذا أمكن مشاهدة الهلال في مكة المكرمة ، أمكن مشاهدته غالباً في دمشق الشام ومصر إذا كانت السماء صافية لكنه لا يتحتم رؤيته بجميع البلدان التي على خط طول مكة إذا كانت تلك تختلف عنها كثيراً في خط العرض .

ثم قال الشيخ طنطاوي جوهري:

وكل بلد ثبت الهلال فيه بالرؤية الصادقة ، فإن كل بلدة غربيها يرى فيها الهلال قطعاً ، ويكون أتم ظهوراً وأضواً نوراً ، رأوه أو لم يروه يعني : لمانع كالغيم ، وليس يلزم من رؤية أهل البلد الغربي ، وهي التي كانت أقل طولاً أن يراه أهل البلد الشرقي، وهي التي كانت أكثر طولاً . فإذا رآه أهل الكويت وطولها (٨٨) فليس يلزم أن يراه أهل «مسقط» وطولها أمل الكوية وطولها (٥٨)؛ لأنهم شرقيهم ولا أهل شارقة وطولها (٥٤) درجة ولا القطيف وطولها (٥٠) درجة أو النجف وطولها (٤٤) وكربلاء ، وطولها ٤٤ وسماوه وطولها (٥٥).

وعلى هذا ابدأ ، فقس . . أما إذا تساوى البلدان طولاً وعرضاً ، كما في أهل «بروسيا» بآسيا الصغرى وسكدار ورابزان وكل منهما (٣٩) وقد تقاربت عروضها فإنها حول (الأربعين) فلنحكم بظهور الهلال فيها معاً، أما إذا تساويا طولاً واختلفا عرضاً مثل «تبريز» في بلاد العجم فإن طولها (٤٦) ونصف، والبصرة فإن طولها ٤٧ وعرض الأولى ٣٨ وعرض الثانية ٣٠.

فها هنا محل نظر ، فيحتمل أن يرى في اتحادهما في خط طول واحد، ويحتمل أن لا يرى؛ لأنه اختلاف \_ وإن كان تأثيره قليلاً في هذا المقام \_ فله بعض الأثر . أ.هـ.

## تتمة

من راقب الوضع في العالم الإسلامي في هذه العصور المتأخرة، وأنهم دول متفرقة بعيدون عن تعاليم الإسلام غير مطبقين لكثير من أحكامه سواء على مستوى الحكومات أو مستوى الأفراد . .

من راقب ذلك ، وأدرك قلة الوازع الديني لديهم وتحكم الأغراض الدنيوية والسياسية في سلوكهم ، وأهدافهم وركونهم إلى الدول القوية، علم أنه حتى ولو كان الحق هو أن الرؤية في بلد هو رؤية لبقية البلاد الإسلامية لأمكن تطبيقه . .

فنحن ندرك من واقعنا الحاضر ، أنه لو روي الهلال في أحد بلدين علاقتهما حسنة فإنه المحتمل أن يصدر مفتي الدولة التي لم ير فيها الهلال بلزوم العلم برؤية هذه الدولة الصديقة مجاراة للسياسة . .

أما لو كانت الدولتان غير صديقتين ، رؤي الهلال في أحدهما ، فإن المفتي بكل سهولة . . وبناء على ما تمليه عليه السلطة فإنه سوف يفتي بعدم اعتبار الرؤية في هذا البلد بناء على أن لكل بلد رؤيتهم . .

فماذا يكون الإسلام بعد هذا . . ؟!!

وماذا تكون أحكامه ..؟

أتكون ألعوبة في يد السياسة ورجال السياسة يتصرفون كيف شاؤوا منغير اعتبار للحق ، ولا بحث عن الحق ولا تحر للصواب. .؟

أريد أن أقول:

إن العالم الإسلامي في هذه الأيام ، هو دول وشعوب متفرقة مـتباينه

الاتجاهات. . فهذا يميل نحو الغرب فيصادق كل من يميل نحو الغرب. . وهذا يميل نحو الشرق . .

ولم يقفوا عند هذا الحد ، بل إنهم \_ كما هو مشاهد \_ أخضعوا الأحكام الشرعية لاتجاهاتهم السياسية وأغراضهم الدنيوية . . فهم يصومون إذا رؤي في دولة صديقة ويفطرون كذلك والعكس بالعكس . .

#### والخلاصة:

أنه حتى ولو كان الحق: أن الرؤية في بلد هي رؤية لجميع البلدان، فإنه لا يمكن تحقيقه مهما أصدرت رابطة العالم الإسلام من قرارات ، ومهما أصدر غيرها من الجمعيات الإسلامية أيضاً... فالله المستعان .. ولكن الحق والله الحمد واضح جلى":

إن لكل بلد رؤيتهم كما وضحناه توضيحاً شافياً .. معتمدين في ذلك على كتاب الله العزيز وما صح من هدي خير المرسلين وما قرره العلماء الأجلاء من كل مذهب والله أعلم .

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

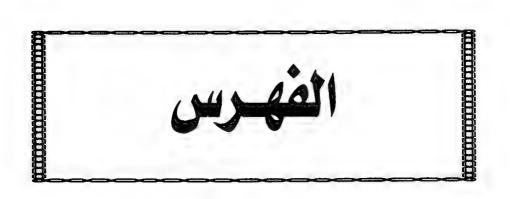



| الصفحة | الموضوع                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٤      | مقدمة الطبعة الثانية                                                           |
| ٥      | مقدمة الطبعة الأولى                                                            |
| ٩ .    | ترجمة موجزة لسماحة الشيخ عبد الله بن حميد                                      |
|        | (۱) کتابالتوحید                                                                |
| 10     | ١ ــ نواقض الإسلام كثيرة                                                       |
| 10     | ٢ ــ الأنبياء أفضل من الملائكة وأفضلهم محمد ﷺ                                  |
| 17     | ٣ ـ حكم مدح الرسول بأول ما خلق الله                                            |
| 17     | ٤ حكم سب الدهر                                                                 |
| 17     | ٥ ــ الحسنة من الله والمصيبة من النفس                                          |
| ۱۸     | ٦ ــ الإنسان مخير ومسير                                                        |
| 19     | ٧ ــ معنى الثناء على الله ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| ۲٠,    | ٨ ــ لا يتشبه المسلم بالكافر ولا بالشيطان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲.     | ٩ ــ الصبر والاحتساب أفضل                                                      |
| ۲۱     | ١٠ ــ مقدار الدرجة يوم القيامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| 77     | ١١ ــ لا ينبغي السفر لبلاد الكفار إلا لضرورة                                   |
| 77     | ١٢ _ حكم الهدية في الزيارة                                                     |
| 73     | ١٣ ــ حول مسألة دوران الأرض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| 74.    | ١٤ ـ كل ابن آدم خطاء                                                           |
| 7 8    | ١٥ ــ حكم شق وتمزيق الثوب عند الغضب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| 37     | ١٦ ــ حكم تصديق المنجمين فيما يقولون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| 70     | ١٧ ــ حكم تعلم علوم الفلك والنجوم والرمل                                       |

| الصفحة     | الموضوع                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| ٢٦         | ١٨ ــ تحريم استخدام النجوم للسحر والدجل                       |
| ۲۸         | ١٩ _ النبي ﷺ لم يخبر الناس بصفة ذلك الخط                      |
| ۲۹         | ٢٠ _ قولك الله أعلم في الفتوى                                 |
| ۳.         | ٢١ ــ تحريم امتهان كلام الله عز وجل                           |
| ۳          | ٢٢ _ حكم الدعاء على الأولاد                                   |
| ٣١         | ٢٣ ــ لا ضرر ولا ضرار                                         |
|            | ٢٤ ــ أفتى العلماء بحرق هذا الكتاب                            |
| ٣٢         | ٢٥ _ حكم الساحر في الإسلام                                    |
| ٣٣         | ٢٦ _ من الأدب ألا يوصف بالخالق إلا الله                       |
| **         | ٢٧ ــ ناقوس الساعة مثل ناقوس النصاري                          |
| ٣٤         | ٢٨ ــ حكم التصوير للضرورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <b>7</b> 0 | ٢٩ ــ حكم التصوير في الإسلام                                  |
| ٣٦         | ٣٠ ــ جواز الاستخارة في أمور الدنيا                           |
| ٣٧         | ٣١ _ حكم تحنيط الحيوانات                                      |
| ٣٧         | ٣٢ ــ تفسير الآية ﴿وإن منكم إلا واردها﴾                       |
| ٣٨         | ٣٣ _ الله سبحانه يُمهل الناس ويؤخر حسابهم                     |
| ٣٩         | ٣٤ _ الدعاء عندما ينتهي المجلس                                |
| ٣٩         | ٣٥ _ باب التوبة مفتوح                                         |
| ٤٠         | ٣٦ ــ شروط التوبة النصوح                                      |
| ٤١         | ٣٧ ــ الكبائر بريد الكفر                                      |
| £ Y        | ٣٨ _ تح يم الكذب على كل حال                                   |

## الموضوع

## (٢) كتاب الطهارة

| ٤٧ | ٣٩ ــ حكم خروج السوائل بعد البول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧ | ٠٤ _ حكم الأذان والصلاة لمن أحدث                                           |
| ٤٨ | ٤١ _ حكم من يصلي وهو جنب                                                   |
| ٤٨ | ٤٢ ــ مصافحة أخت الزوجة هل ينقض الوضوء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٤٩ | ٤٢ ـ حكم قراءة القرآن للمحدث مستسسست                                       |
| ٥٠ | ٤٤ ــ قراءة القرآن على غير طهارة                                           |
| ٥٠ | ٤٥ ــ حكم قراءة القرآن لغير المتوضئ                                        |
| 01 | ٤٦ ـ حكم التسمية عند الوضوء والغسل من الجنابة                              |
| 04 | ٤٧ ــ حكم نزول قطرات الدم بعد الانتهاء من غسل الحيض                        |
| ٥٣ | ٤٨ _ حكم ذكر الله عند الاغتسال من الجنابة                                  |
| ٥٣ | ٤٩ _ حكم الغسل من الجنابة بدون غسل الشعر                                   |
| ٤٥ | ٥٠ ــ حكم من ينام وهو جنب                                                  |
| ٤٥ | ٥١ _ حكم التيمم لقلة الماء                                                 |
| 00 | ٥٢ _ البحث عن الماء هو الأولى                                              |
| 70 | ٥٣ _ التيمم لا يكون إلا بشروط                                              |
| ٥٧ | ٥٤ _ كيفية الوضوء للمريض                                                   |
| ٥٧ | ٥٥ _ حكم إمامة المتيمم بالمتوضئ                                            |
| ٥٨ | ٥٦ _ النية محلها القلب                                                     |
| ٥٩ | ٥٧ _ حكم نفس الكلب                                                         |

| ضوع                                                                       | الموه |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| ــ حكم نزول المني باستمرار                                                | ٥٨    |
| _ حكم التعطر بالكالونيا في الصلاة                                         |       |
| _ حكم التطيب بالعطر الذي خالطه الكحول                                     | ٦.    |
| _ حكم أداء الصلاة بالمناكير                                               | 11    |
| ــ الصلاة في المكتبة وتحتها بيارة                                         | 77    |
| _ حكم ذكر الله عند غسل الملابس                                            | 75    |
| ــ كيفية الغسل من الجنابة                                                 | ٦٤    |
| _ حكم تقطع أيام العادة الشهرية                                            | 70    |
| _ حكم الجاهل بأحكام الطهارة والغسل                                        | 77    |
| ــ إذا خرج دم الولادة فهي من النفساء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٦٧    |
| _ حكم جماع المرأة بعد طهرها من النفاس                                     | ٦٨    |
| ــ حكم تناول الطعام من المرأة الحائض                                      | 79    |
| _ حكم حمل الكتب الإسلامية للحائض                                          | ٧٠    |
| ـ حكم أكل الطعام من الكفار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | ۷١    |
| (۲) كتاب الصلاة                                                           |       |
| _ مزايا الصلاة في الإسلام                                                 | ٧٢    |
| _ تارك الصلاة وتاب                                                        |       |
| _ حكم من يترك الصلاة ثم يتوب                                              | ٧٤    |
| _ حكم الإمامة للمصلين والرأس مكشوف                                        | ٧٥    |
| _ حكم ستر العمرة في الصلاة                                                | ٧٦    |

| الصفحة | الموضوع                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ٧٨     | ٧٧ ــ لا ينبغي للمرأة أن تتشبه بالرجل                           |
| ٧٩     | ٧٨ ــ حكم الصلاة في مكان فيه تصاوير                             |
| ٧٩     | ٧٩ ــ ويكره في الصلاة السدل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۸٠     | ۸۰ ــ حكم السجود على الحرير                                     |
| ۸٠     | ٨١ ــ المشي بالنعال في المساجد                                  |
| ۸۳     | ٨٢ ــ حكم صلاة الواتب والسنن للمسافر                            |
| λξ     | ٨٣ ــ الصلاة في شهر رمضان فقط لا تكفي                           |
| ٨٦     | ٨٤ ــ حكم من يقرأ القرآن ولا يصلي                               |
| ٨٧     | ٨٥ ــ يجوز للإمام أن يؤذن ويقيم ويصلي                           |
| ۸٧     | ٨٦ ــ لا تصح الصلاة إلا في وقتها                                |
| ۸۸     | ٨٧ ــ حضور الجماعة مقدم على الترتيب                             |
|        | ٨٨ _ حكم تأخير الصلاة عن وقتها                                  |
| ٩.     | ٨٩ ــ حكم تأخير صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس                   |
| ٩١     | ٩٠ _ حكم من نام عن صلاة أو نسيها                                |
|        | ٩١ ــ الترتيب بين الصلوات واجب                                  |
|        | ٩٢ ــ حكم الصلاة خلف المنفرد                                    |
|        | ٩٣ ــ جواز الصلاة بالأحذية                                      |
|        | ٩٤ ــ وضع اليد على الصدر في الصلاة هو الأفضل                    |
| ٩٥     | ٩٥ _ حكم البسملة في الصلاة                                      |
| 97     | ٩٦ ــ حكم القصر للمغترب عن وطنه                                 |
|        | ٩٧ ــ حكم تغميض العينين في الصلاة                               |
| ٩٧     | ٩٨ ـــ التركيز على قراءة سورة بعينها في كل صلاة                 |

| الصفحة | الموضوع                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| ٩٨     | ٩٩ _ حكم قراءة القرآن في الصلاة من غير ترتيب      |
| 99     | ١٠٠ _ هذا العمل ليس مشروعاً                       |
| 1 - 1  | ١٠١ _ سجود السهو عند ترك واجب فقط                 |
| 1 - 1  | ١٠٢ ــ مشروعية سجود السهو                         |
| 1.7    | ١٠٣ ــ الزيادة في الصلاة تبطلها                   |
|        | ١٠٤ _ السهو عن إكمال ما فاته من الصلاة            |
|        | ١٠٥ ــ فضل السنن والرواتب                         |
|        | ١٠٦ ــ وقت صلاة التهجد                            |
| 1.7    | ۱۰۷ ــ صلاة التراويح سنة                          |
|        | ١٠٨ ــ سنة الوتر مؤكدة                            |
| ١٠٨ .  | ١٠٩ _ حكم من دخل عليه وقت الفجر ولم يوتر          |
| 11.    | ١١٠ _ حكم صلاة التطوع بعد أذان الفجر              |
| 111 .  | ١١١ ــ النوافل تكمل ما نقص من الفرائض             |
| 111    | ١١٢ _ حكم قضاء الصلاة الفائتة                     |
| 117    | ١١٣ _ صلاة السنة بعد أداء صلاة الفجر              |
| 117 -  | ١١٤ _ فضل السنن المطلقة                           |
| 118 -  | ١١٥ ــ ليس للنوافل أذان ولا إقامة                 |
| 118    | ١١٦ ــ لا تقرأ بسورة فيها سجدة وأنت تؤم في السرية |
| 110    | ١١٧ _ الصلاة للآخرة لا للدنيا                     |
|        | ١١٨ _ ماذا يفعل المسبوق                           |
| 117    | ١١٩ _ إدراك الإمام في الركوع                      |
| 117    | ١٢٠ _ تنبه الامام بالكحة حتى لا يركع              |

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| 114    | ١٢١ ــ وجوب أداء الصلاة مع الجماعة         |
|        | ١٢٢ ــ حكم القراءة خلف الإمام              |
|        | ١٢٣ ـ لا يسجد المأموم إلا إذا سجد الإمام   |
|        | ١٢٤ ــ حكم إمامة من لا يستطيع التورك       |
|        | ١٢٥ صلاة الرجل في بيته خلف الإمام          |
|        | ١٢٦ ــ الوسواس في الصلاة                   |
|        | ١٢٧ ــ السهو في قراءة الفاتحة              |
|        | ١٢٨ _ أثقل صلاة على المنافقين              |
|        | ١٢٩ ــ من شروط الإمامة والخطابة            |
|        | ١٣٠ _ حكم الصلاة خلف المبتدع               |
| 177    | ١٣١ _ حكم إمامة شارب الدخان                |
|        | ١٣٢ _ حكم الصلاة خلف شارب الدخان والشيشة   |
| ۱۲۸    | ١٣٣ _ حكم صلاة المرأة في جماعة من النساء   |
| 179    | ١٣٤ _ حكم صلاة المرأة مع زوجها             |
| 179    | ١٣٥ ــ الجهر بالصلاة في حق المرأة لا ينبغي |
| ۱۳۰    | ١٣٦ _ حكم إمامة المرأة للرجال              |
| 171 -  | ١٣٧ ــ شروط إمامة المرأة للنساء            |
| 171    | ١٣٨ _ حكم جمع الصلوات للمريض               |
| 171    | ١٣٩ _ حكم الصلاة لكبير السن                |
| 188    | ١٤٠ ــ لا ينبغي الجمع إلا لمن جد به السير  |
| 178 -  | ١٤١ _ المراد بقصر الصلاة                   |
| ۱۳٤    | ١٤٢ _ حكم جمع الصلاة في حالة المطر         |

| الموضوع                                                                         | الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ١٤٣ _ حكم تأخير الصلاة بسبب البرد                                               | ١٣٦    |
| ١٤٤ _ قطع الصلاة للضرورة                                                        | 187    |
| ١٤٥ ــ يتعيين قطع الصلاة لدفع ضرر متحقق                                         | 187    |
| ١٤٦ _ عدد المصلين في صلاة الجمعة                                                | 187    |
| ١٤٧ ــ صحة صلاة الجمعة بأقل من أربعين                                           |        |
| ١٤٨ ــ إذا فاتتك الجمعة فتقضى ظهراً                                             | 189    |
| ١٤٩ _ العدد المطلوب لإقامة صلاة الجمعة                                          | 189    |
| ١٥٠ _ قصر الخطبة من فقه الخطيب                                                  | ۱٤٠    |
| ١٥١ ــ ليس للجمعة سنة قبلية                                                     | 181    |
| ١٥٢ ــ حكم المصافحة والكلام أثناء خطبة الجمعة                                   | 187    |
| ١٥٣ _ الصلاة على النبي ﷺ مشروعة                                                 | 188    |
| ١٥٤ _ صلاة لا أصل لها                                                           | 188    |
| ١٥٥ _ حكم وضع الرجلين عند النوم نحو الكعبين                                     | 188    |
| ١٥٦ _ حكم تقارب المساجد من بعضها                                                | 180    |
| ١٥٧ ــ الأولى قراءة القرآن على من يُصححه لك                                     | 180    |
| ١٥٨ ــ الكلام أثناء قراءة القرآن                                                | 187    |
| ١٥٩ ــ تأذي الملائكة من أكل الثوم                                               |        |
| (٤)كتاب الجنائز                                                                 |        |
| ١٦٠ ــ الامراض في الدنيا سبب لذهاب السيئات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 101    |
| ١٦١ _ ما حاء في القرآن أصح من قول الأطباء                                       | 107    |

| الصفحة | الموضوع                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 100    | ١٦٢ ــ حكم استعمال الخمر لذوبان الحصوات في الكلى                                      |
| 108    | ١٦٣ ــ توجيه الميت نحو القبلة أمر لابد منه                                            |
| 100    | ١٦٤ ــ حكم قراءة سورة يس على الميت                                                    |
| 101    | ١٦٥ _ حكم تغسيل الرجل لأمه                                                            |
| 101    | ١٦٦ ــ حكم توزيع الملابس بعد وفاة الميت                                               |
| 104    | ١٦٧ ــ حكم نقل الميت من بلد إلى آخر                                                   |
| 107    | ١٦٨ ــ حكم دفن النساء مع الرجال في قبر واحد                                           |
| 101    | ١٦٩ ــ حكم استعمال الحجارة والأسمنت داخل المقبرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 109    | ١٧٠ ـ حكم قراءة الفاتحة على روح الميت                                                 |
| ٠٢١    | ١٧١ ـ حكم قراءة القرآن على القبر                                                      |
| 171    | ۱۷۲ ــ لا يجوز امتهان المقابر                                                         |
| 771    | ١٧٣ ــ الميت يحتاج دائماً للصدقة والدعاء                                              |
| 771    | ١٧٤ ــ حكم إخراج الجنين من المرأة الميتة                                              |
|        | (٥)كتابالصوم                                                                          |
| 777    | ١٧٥ _ حكم النية عند صيام القضاء                                                       |
| 771    | ١٧٦ ــ حكم التقبيل والجماع في رمضان                                                   |
| 179    | ۱۷۷ ـ حكم الجماع في نهار رمضان السلمان الجماع في                                      |
| ۱۷۰    | ١٧٨ ــ حكم الجماع ودواعيه في رمضان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| 171    | ١٧٩ ــ حكم السباحة في الماء وهو صائم                                                  |
| 1 🗸 1  | ١٨٠ ــ حكم الإفطار للحر الشديد وعلاج المصابين                                         |

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| 177    | ١٨١ _ حكم من أفطر بسبب العمل في الحر الشديد        |
| ١٧٤    | ١٨٢ ــ إفطار المرأة إذا جاءها الحيض في وقت الظهر   |
| ١٧٤    | ١٨٣ ــ صيام المرأة بعد انقطاع دم الحيض             |
| 140    | ١٨٤ _ حكم استعمال حبوب منع الحمل في رمضان          |
| 140    | ١٨٥ ــ حكم قضاء الصوم بسبب المرض                   |
| ١٧٦    | ١٨٦ _ كيفية قضاء صيام رمضان بعد الشفاء             |
| ١٧٦    | ١٨٧ _ عليك التوبة من هذا التفريط                   |
| ١٧٧    | ١٨٨ _ حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام رمضان الفائت   |
| ١٧٨    | ١٨٩ _ حكم إفراد يوم الأثنين بالصيام تطوعاً         |
| 174    | ١٩٠ _ غضب الوالدين بسبب الصيام                     |
| ١٨٠ -  | ۱۹۱ _ هذا غير صحيح عن شهر رجب                      |
|        | (٦)كتابالبيع                                       |
| ١٨٣    | ١٩٢ _ حكم التعامل بالدِّين                         |
| ١٨٤    | ١٩٣ ــ حكم شراء وبيع العملات الورقية المتداولة     |
| 110    | ١٩٤ _ هذا هو عين الربا                             |
| ١٨٦ .  | ١٩٥ _ حكم الزيادة في البيع بالأجل                  |
| ١٨٧    | ١٩٦ _ حكم العمل في بنك بعيداً عن التعاملات الربوية |
| ١٨٨ -  | ١٩٧ _ حكم كتابة الربّا بين الرابي والمستربي        |
| 189 -  | ١٩٨ ــ لا يَجُوز الغش والكذب في المعاملات          |
| 189    | ١٩٩ _ حكم القشش                                    |

| الصفحة | الموضوع                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۰    | ٢٠٠ _ حكم الأموال الضائع أربابها                                              |
| 191    | ٢٠١ ــ حكم تأجير المحلات لبيع أجهزة اللهو والتصوير                            |
| 191    | ٢٠٢ _ حكم بيع الدخان                                                          |
| 195    | ٢٠٣ ــ الدخان لا خير فيه وحرام شربه                                           |
| 198    | ٢٠٤ ــ شروط اللعب بدون مال                                                    |
| 198    | ٢٠٥ ــ ضمان اللقطة لصاحبها ولو بعد زمن                                        |
| 198    | ٢٠٦ ــ كيفية تعريف اللقطة                                                     |
| 190    | ٢٠٧ ــ إعطاء اللقطة لصاحبها دون نتاجها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 197    | ۲۰۸ ــ شروط تحويل العملة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| 197    | ٢٠٩ _ تحريم استعمال الأمانة بغير إذن صاحبها                                   |
| 197    | ٢١٠ ــ حكم الرهان في المسابقات العلمية                                        |
|        | (۷) كتاب الوصايا                                                              |
| ۲۰۱    | ٢١١ ــ أم توصي بثلث مالها في ذبح الأضاحي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲۰۲    | ٢١٢ _ حكم وصية الأضحية وعشاء الجمعة                                           |
| ۲۰۳    | ٢١٣ ــ لا يجوز أخذ الحقوق بدون وجه حق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
|        | (۸) كتاب الفرائض                                                              |
| ۲۰۷    | ٢١٤ حكم اتباع مذهب معين في الفرائض                                            |
|        | ٢١٥ _ حكم منع البنت من الميراث                                                |

## الموضوع

٢١٦ ــ هل يعطى الوارث جملة المال ويخصم المصاريف ــــــــ ٢٠٩

## (٩)كتابالنكاح

| 717         | ٣١٧ ــ كيفية اختيار الزوجة الصالحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 317         | ٢١٨ ــ ما دمت تستطيع فتزوج والرزق عند الله                                  |
| 710         | ٢١٩ ــ يرغب في الزواج وظروفه لا تسمح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| 717         | ٢٢ ـ حكم عقد الزواج بدون وكالة من الغائب                                    |
| 717         | ۲۲۱ ــ هذا زوجك وينبغي أن تصبري                                             |
| 117         | ٢٢٢ ــ حكم الزواج بدون موافقة الأهل                                         |
| <b>۲1</b> ۸ | ٢٢٣ _ هذا النكاح في حكم الزنا                                               |
| 719         | ٢٢٤ ــ إرضاع أمك لأخيها لا يمنع الزواج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲۲.         | ٢٢٥ _ حكم زواج المسلم من نساء أهل الكتاب                                    |
| 177         | ٢٢٦ ــ هذا الزواج جائز لا شيء فيه ٢٢٦                                       |
| 177         | ٢٢٧ ــ الأب ليس محرم لهذه الزوجة                                            |
| 777         | ٢٢٨ ـ لا تثبت المحرومية بالتبرع بالدم                                       |
| 777         | ٢٢٩ ــ حكم سفر المرأة مع زوجها بالقوة                                       |
| 377         | ۲۳۰ ــ هذا النكاح باطل ويجب التفرقة بينهم                                   |
| 770         | ٢٣١ ــ حكم نكاح الشغار                                                      |
| 770         | ٢٣٢ ــ لا يجوز توقيت النكاح بمدة معينة                                      |
| 777         | ۲۳۲ _ نكاح الشغار باطل                                                      |
| 777         | ٢٣٤ _ لا تظن يا وحتك ظن السوء                                               |

| الصفحة | الموضوع                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 777    | ٢٣٥ _ الإسلام يجب ما قبله                                                    |
| 771    | ٢٣٦ _ حكم الشرع في غلاء المهور                                               |
| 779    | ٣٣٧ ــ حكم الزواج بالمقايضة                                                  |
| ۲۳.    | ٢٣٨_ حكم كشف العروس وجهها للرجال الأجانب في العرس                            |
| 74.    | ٢٣٩ ـ حكم الغناء للنساء في العرس                                             |
| 737    | ۲٤٠ ــ حكم الدبكة في العرس                                                   |
| 747    | ٢٤١ ــ حكم لبس الثوب الأبيض للعروس ليلة عرسها                                |
| 744    | ٢٤٢ ــ حكم اختلاط الرجال مع النساء في الأفراح                                |
| 744    | ۲٤٣ ــ رجل لا يعدل بين زوجتيه في النكاح                                      |
| 377    | ٢٤٤ ــ الاحتجاب عن غير المحارم                                               |
| 377    | ٢٤٥ ــ ضرورة الاحتجاب عن الكبير والصغير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 740    | ٢٤٦ ــ لا تكشفي وجهك أمام زوج أختك                                           |
| 747    | ٢٤٧ ــ تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية بقصد                                  |
| 747    | ٢٤٨ ــ تحريم مصافحة المرأة الأجنبية                                          |
| 227    | ۲٤٩ _ تحريم الاختلاط                                                         |
| 747    | ٢٥٠ ــ تحريم الخلوة بالأجنبية                                                |
| 777    | ٢٥١ ــ حكم كشف الرأس أمام المحارم                                            |
| ۲۳۸    | ٢٥٢ ــ غَض البصر عن الرجل الكفيف                                             |
| 749    | ٢٥٣ _ حكم لبس البرقع للمرأة                                                  |
| 749    | ٢٥٤ ــ حكم كشف المرأة لوجهها على أبناء الزوج من أخرى ـــــ                   |
| 78.    | ٢٥٥ ــ الحجاب وسيلة لا غاية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| 137    | ٢٥٦ _ حكم تقبيل البنت أو الولد من الفم                                       |

| لموضوع الصفحة |                                                                               |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7 2 1         | ٢٥٧ _ حكم قص المرأة شعرها                                                     |  |
| 737           | ۲۵۸ _ شروط استعمال حبوب منع الحمل                                             |  |
| 737           | ٢٥٩ _ أحب الأسماء عند الله تعالى                                              |  |
|               | (۱۰) كتاب الرضاع                                                              |  |
| 780           | ٢٦٠ _ حكم إرضاع الطفل أكثر من خمس رضعات                                       |  |
| 780           | ٢٦١ _ ما دون الخمس رضاعات ليس بمحرم                                           |  |
| 727           | ٢٦٢ ــ ادعاء الرضاعة بشهادة امرأة ثقة وأمينة                                  |  |
| 787           | ٢٦٢ _ إذا كانت الأم ثقة يقبل قولها                                            |  |
| 727           | ٢٦٤ _ حكم ضرب الطفل الرضيع لبكائه                                             |  |
| 137           | ٢٦٥ _ هي أخت لهم من الأب                                                      |  |
| 7 2 9         | ٢٦٦ _ حكم تقبيل المرأة لأخيها من الرضاعة                                      |  |
| 40.           | ٢٦٧ ــ نعم تكونين خالة لهم                                                    |  |
|               | (۱۱) كتاب النفقات                                                             |  |
| 404           | ٢٦٨ _ أب لا يصلي ما حكم نفقته على أولاده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
| 704           | ٢٦٩ _ ننصح الأب أن يعدل بين أولاده                                            |  |
| 700           | ۲۷۰ _ أب لا يعطي أولاده نقوداً                                                |  |
| 700           | ٢٧١ _ هل زوج أمي في حكم والدي                                                 |  |
| 707           | ٧٧٧ حكم تقيا أرادي الوالدين                                                   |  |

### الصفحة

## الموضوع

## (۱۲)كتاب الجنايات والديات والحدود

| 409   | ٢٧٣ ــ حكم السعي في الصلح لإسقاط القصاص            |
|-------|----------------------------------------------------|
| ٠, ٢٦ | ٢٧٤ _ عليك أن تدافع عن نفسك                        |
| 177   | ٢٧٥ ــ لا يجوز إنزال الجنين بعد أربعة أشهر         |
| 777   | ٢٧٦ ـ كثير من النساء تأتي بجنينها ميتاً            |
| 777   | ٢٧٧ _ حكم قتل الخطأ                                |
| 777   | ٢٧٨ ــ ما دمت معذوراً فلا حرج عليك                 |
| 377   | ٢٧٩ _ هذا الولد لا ينسب إلى أبيه                   |
| 770   | ٢٨٠ _ ليس للمرأة حق اللعان                         |
| 777   | ٢٨١ ــ يجب مناصحة شارب الخمر بخطورتها              |
| 777   | ۲۸۲ _ الخمر داء وليست دواء                         |
| 777   | ٢٨٣ ــ حكم حمل الخمر                               |
| 177   | ٢٨٤ _ حكم شرب الخمر للعلاج                         |
| ۲۷.   | ٢٨٥ ــ حكم شرب الخمر في حالة العطش وعدم وجود الماء |
| ۲٧.   | ٢٨٦ _ حكم الاستمناء باليد للفحص الطبي              |
| 177   | ٢٨٧ ــ أتهم بالسرقة ظلماً فماذا يفعل               |

## (۱۳)فتاویمتنوعة

٢٨٨ \_ حكم الاستماع إلى الغناء في الإسلام ......

| لصفح | الموضوع                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 240  | ٢٨٩ ــ لا يوضع الغذاء على البشرة إلا في حال الضرورة                    |
| 777  | ۲۹۰ ــ شروط مشاهدة ولعب كرة القدم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 777  | ۲۹۱ _ من آداب الطعام                                                   |
| 777  | ٢٩٢ _ حكم حلق اللحية أو صبغها بالسواد                                  |
| ۸۷۲  | ٢٩٣ _ حكم أموال الدولة التي لا تطبق شرع الله                           |
| 111  | رسالة التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية                             |
| ٣٠٧  | رسالة الدعوة إلى الله وجوبها وفضلها وأخلاق الدعاة                      |
| 771  | رسالة كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر                         |
| 770  | رسالة الدعوة إلى الجهاد في القرآن والسنة للمستسلم                      |
| 409  | رسالة من محاسن الإسلام السلام                                          |
| 440  | رسالة توجيهات إسلامية                                                  |
| 491  | رسالة تبيان الأدلة في إثبات الأهلة                                     |
| 274  | فه الخروات                                                             |